# 

علاقات مثيرة ونهايات غامضة

# المحالون المحالية الم



إهـداء ٩٠٠٠ الاستاذ /طاهر البهي الاستاذ /طاهر البهي جمهورية مصر العربية

# الفنانون والمفابرات علاقات مثيرة ونهايات غامضة

تأليف طاهر البهي



الفنانون والمخابرات

المؤلف: طاهر البهي

لوحة الغلاف: الفنان / عمرو سليم

التنسيق الداخلي: رفعت حسن سيد سالم التنسيق الداخلي: وفعت حسن سيد سالم التجهيزات والكمبيونر:

دار العلوم للنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ مصر

رقم الإيداع: 2005/14907 I.S.B.N

977-380-051-2

سنة الطبع: ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م

العنوان:

43 ب شارع رمسيس ــ أمام جمعية الشبان المسلمين ــ 14 ب الدور السادس ــ شقة 71 – معروف

المراسلات:

ص ب: 202 عمد فريد 11518 القاهرة

وفاکس: ۲۰۲۹۹۹۷۷(۲۰۲)

\*\*3/170(Y.Y)

هاتف:

إدارة المبيعات: 0127221936-0124068553

البريد الإلكتروني:

daralaloom2002@yahoo.com daralaloom@hotmail.com

حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر

# الإهداء

إلى (بنتي.

سلمى وشروق.

الأمل والمعنى النري أستمر منه طاتة (نور) لعله يرفعني إلى الأمام ولو خطوة في طريق قَلْ مَن يحمل فيه القناويل.

طاهرالبهي

الفنان بتكوينه وبطبيعته يسعى دائمًا إلى القمة، والقمة في الفن - كما في الحياة - هي قمة معنوية ليس لها آخر، فكلما صعد إلى درجة، أدرك أن هناك درجة أعلى لم يصل إليها.

ولـذلك فالفـنان في حالـة سعي دائم، وسفر، وبحث عن المجهول.. وهو يظل كذلك حتى يتوقف بفعل الزمن، أو يسقط. . بفعل فاعل!!

وعندما تتداخل دائرة الفن مع دوائر السياسة والسلطة، يكون الطموح هو مركز إحدى هذه الدوائر، ولكن للأسف فإن النتيجة التي نراها من هذا التداخل، هي (احتراق) الفنان بفعل لهيب السياسة، فلا هو نجح في تحقيق طموحه في الشهرة والنجومية، ولا هو تخلص من السهام الطائشة التي تصوب إليه كلما دار حديث في الفن أو في السياسة!

وبعض أبطال حكايات هذا الكتاب من الفنانين والفنانات، اقتربوا من السلطة، فاكتووا بنيرانها؛ إما لأنهم لم يدركوا حجم المخاطرة التي أقبلوا عليها، وإما لأن روح المغامرة قادتهم إلى بلاط السلطة فجرفتهم بعيداً عن فنهم وجمهورهم، ولو لفترة، كما في بعض الحالات.

ونخلص إلى أن الفنان (فنان) يعبر عن آمال وأحلام جمهوره، وإن اضطر للتعبير عن أفكار السلطة، فإن ذلك يجب أن يكون وفق ما ارتضاه الشعب. كل الشعب، والخطر كل الخطر — أن يلعب الفنان مع السلطة. مع الكبار! وعالم المخابرات ملئ بالأسرار والحكايات التي تفوق الأساطير رغم أن ما وصكنا منها ليس إلا أقل القليل مما سمحت به الظروف أو الصدف، ومع الأسف، فإن بعض الفنانين تم تجنيدهم تحت إغراءات معينة معظمها تدور حول مزيد من الشهرة والنجومية، أو بعد النفاذ إليهم من نقاط ضعف خاصة بهؤلاء الفنانين، والمؤسف أن أكثر هؤلاء كانوا من النساء المنتميات إلى الفن، ورغم عددهن القليل إلا أن حكاياتهن ذاعت وانتشرت. والواقع أن استخدام المرأة وتأثيراتها العاطفية على الرجل ليس بمستحدث في أعمال المخابرات والتجسس في حميع أنحاء العالم، منذ القدم وحتى التاريخ المعاصر.

ويعطى صلاح نصر رجل المخابرات المعروف مثلين لذلك: الأول عملية أطلقت عليها عملية لويس الرابع عشر – ملك فرنسا – وعشيقة شارل الثاني ملك إنجلترا، أما بطلة العملية فهي "لويز كورباللي".

وتبدأ الحكاية عندما ظهرت "لويز" على مسرح الأحداث، واستخدمها لويس بإرسالها إلى شارل، الذي كان يعانى من إفلاس خزينته، وعندما وصلت "لويز" إلى سرير ملك إنجلترا، أقنعته في اللحظة نفسها بالتوقيع على معاهدة "دوفر" السرية التي تنص علي انسحابه من الحلف الثلاثي ضد فرنسا، وكان ذلك مقابل ثلاثة ملايين من الفرنكات تنقذه من الإفلاس و . . بضع قبلات وأحضان دافئة يقاوم بها برودة خوائه العاطفي!

المثل الثاني الذي يذكره صلاح نصر لاستخدام العواطف في أعمال المخابرات، هو مثل من مصر، وبطل هذه الواقعة هو ضابط المخابرات البريطاني الشهير "لورنس العرب"؛ الذي جاء إلى مصر والتقى بالعميلة "مرجريت داندريان"، ونجح في تجنيدها أثناء حفل أقيم في فندق شبرد (القديم)، وكانت مرجريت من النشاط بحيث نجحت في اختراق عدد من ألأسماء في مصر، مستغلة أنوثتها الطاغية، وخلاعتها المتعمدة، وأحضانها المعروضة للبيع بدون مقابل - ظاهريًا - غير الثرثرة في التفاصيل الدقيقة المسلوبة من أفواه مصادرها، بنعومة تشبه نعومة يد السارق الذي يسلبك أموالك دون أن تشعر بوجوده أصلاً.

وعن طريق الأخبار الخطيرة التي جمعتها الجاسوسة الحسناء المثيرة، هاجم البريطانيون - إبان احتلالهم المشتوم لمصر - فيلا في أطراف مدينة بورسعيد المصرية، عثروا فيها على مستودع ضخم للأسلحة والوثائيق الخاصة بمنطقة سرية مصرية، كانت قد أعدت خطة سرية لسد قناة السويس في نقباط إستراتيجية. وأجهض هذا الحادث آمال الوطنيين المصريين في فترة ساخنة من المواجهة مع الاحتلال البريطاني، لعب فيه سلاح الأنثى دوراً!

ولذلك تأتي هذه العبارة "الصدمة" على لسان صلاح نصر.. الرجل الذي أسس جهاز المخابرات العامة في مصر، وقاده في فترة من أشد الفترات سخونة، وهي الفترة التي لاقت بعد ذلك ما لاقت من هجوم وانتقاد عنيف ومحاكمة لعلها مازالت قائمة حتى الآن. . يقول صلاح نصر في كتاب عبد الله إمام "الثورة.. المخابرات.. النكسة " (دار الخيال): "نجحت بعض النساء العميلات لنا في الكشف عن قضايا تخابر لم يكن في استطاعة الرجال أن يصلوا إليها".

إن هذه الجملة - على قصرها وقلة عدد كلماتها - تحمل تكثيفًا لكثير من المعاني، واخترالاً لعشرات الأسئلة: كماذا المرأة دون الرجل؟ ما هي نوعية هؤلاء النسوة؟ ما هي

صفاتهن؟ ما هي نوع القضايا التي نجحن فيها وتفوقن فيها على الرجال؟ ثم – ولعله الأهم - ماذا قدّمن في سبيل إنجاح أعمالهن المثيرة؟ وأيضًا ماذا أخذن؟!!

\* \* \*

إن المرأة التي خُلقت رقيقة، ضعيفة - فيما يبدو - تحمل سلاحًا فتاكًا، تشهره متى أرادت، وكيفما شياءت، فبعضهن يستخدمنه احتواءً للزوج - وهو حق مشروع على أية حال - في حبن أن الأخريات استخدمنه في الحصول على مكاسب من مال أو سلطة، وبطريقة غير مشروعة بالطبع، وهن مسئولات عن الاستخدام الخاطئ لهذا السلاح الفتاك - العواطف - ولا يلومُن إلا أنفسهن - إذا ما صدقنا شهادة صلاح نصر على هؤلاء النسوة، فهو يقول بالنص " ونحن لا نرغم النساء على أي شيء مهما كانت النتائج "!

إذا كان هذا هو الحكم على النساء العاديات، نقصد غير المشهورات، اللاتي لا يمتهن مهنة يتربحن منها، وليست لديهن موهبة ما يقضين الوقت في إشباعها، وأيضًا تدر عليهن مالاً ينفقن منه على احتياجاتهن المختلفة، فما بال الأمر بالنسبة لفنانات معروفات كن ملء السمع والبحر، تتهافت عليهن العدسات وفلاشات التصوير.. ما الذي جعل أقدامهن تنزلق إلى الهاوية. ، هاوية الأعمال الخطرة التي تتطلب منهن تضحيات ليست بالقليلة، ولا بالمنة؟

هـل أردن بـذلك الانشغال في أعمال مثيرة، دفعهن إلى ذلك أن حياتهن قائمة – أساساً – على الإثارة المستمرة؟

أم أردن الحبصول على مزيد من المال، رغم أن للمال طرقًا أخرى أكثر أمنًا وهن أدرى بها؟

أم أردن "سُيلطة"، أو بالأحرى التقرب من السلطة، وبالتالي إتاحة الفرصة أمامهن للقيام بأعمال الوساطة، و "التخليصات" والسمرة؟ أم أن أحدًا قد دفعهن – عامدًا متعمدًا – إلى الهاوية؟!

إن صلاح نصر رجل المخابرات المتهم باستخدام الفنانات في أعمال المخابرات "ضمن استخدامه النساء بصفة عامة " عندما سُئل:

- هل استخدمتم الفنانات؟ فإنه يردّ بلا تردد:

- عدد محدود . لا يكاد يُعدّ على أصابع اليد!!

وحسنًا قال إن عددهن محدود؛ فالغالبية العظمى من الفنانين والفنانات المصريين يربأون بأنفسهم عن الأعمال البعيدة عن تخصصهم ومواهبهم التي منحها الله لهم لإسعاد النياس وتوعيتهم، عن طريق الرسالة التي يحملونها في أعناقهم. . ولكن تعالوا نقرأ إجابات صلاح نصر عن أسئلة عبد الله إمام:

\* هل كان ذلك بالضغط عليهن؟

ـ اللاتي تعاون معنا من الفنانات، رحّبن فوراً بالعمل معنا، ولكل واحدة منهن (ملف) موقّع بإمضائها برغبتها، وكل واحدة من اللاتي تعاون معنا حصلت على أجر كامل عما قامت به. (إذًا، فالمال كان جزءًا مهمًا في هذا العمل!).

وبعض اللاتي يتشدقن الآن بالعفة، كانت تأخذ أجرها عن كل عملية تقوم بها!! وفي موضع آخر يقول صلاح نصر: إن العلاقة بين رجل المخابرات والعميل هي علاقة سيد ومسود؛ الأول يدفع ويأمر، والثاني يأخذ وينفّذ.

هذا عن المال، فهل هناك شيء آخر؟

يقول صلاح نصر في معرض حديثه عمّا يسمى بأعمال السيطرة على العميل بصفة امة:

لأن المرأة أكثر تقلبًا من الرجل، كان تصويرها ضروريًّا للسيطرة عليها عند اللزوم. فهل تم استخدام هذا النوع من أعمال السيطرة (التصوير في أوضاع مخلّة) مع فنانات؟ هل كنّ يقمن بأعمال من هذا النوع المتدني؟

الأوراق "الجادة" في هذا الموضوع - وهي قليلة - لا تؤكد ولا تنفي، رغم وجود العديد من الأوراق الصفراء التي تذكر تفاصيل مهينة في هذا الإطار، مع تأكيدنا الشديد على أن عدد الفنانات اللاتي استُخدمن في أعمال المخابرات عددهن قليل ولا يكاد يُعد على أصابع اليد (كما اعترف مدير جهاز المخابرات صلاح نصر بنفسه).

# \* \* \*

وإذا كان الأمر كذلك بعد إنشاء جهاز المخابرات العامة في مصر، فإن استخدام الفنانات لم يكن شيئًا من اختراع الجهاز ولا من متطلبات تلك المرحلة؛ فقد سبق ذلك حكايتان لفنانتين مشهورتين: الأولى هي "ليليان ليفي كوهين"، التي اشتهرت في مصر باسم "كاميليا"، وقصة علاقتها بالملك فاروق الأول ملك مصر، الذي يمثل السلطة في أعلى مستوياتها وقتها، وكذلك ما قيل عن تورطها مع نجمة الألغاز الأميرة "أسمهان" — أمال الأطرش – التي جذبها ضوء السلطة فحامت من حوله كفراشة ملونة، هائمة، حتى احترقت من شدة الاقتراب، واختلف الناس في حل لغز وفاتها المفاجئ – في حادث سيارة احترقت من شدة الاقتراب، واختلف الناس في حل لغز وفاتها المفاجئ – في حادث سيارة الملكة نازلي، أم هو طلبقها الأمير الدرزي، أم الإنجليز، أم الفرنسيون؟ في حين أشار البعض إلى الألمان بأصابع الاتهام. . كل هؤلاء تَفَرق بينهم دم أسمهان . . الأميرة المغامرة، المني كان ينتظرها في الفن مستقبل رحب، وراحت تجرى وراء أوهام السلطة وجو المني كان ينتظرها في الفن مستقبل رحب، وراحت تجرى وراء أوهام السلطة وجو المخابرات المثير، فانتهت هذه النهاية المأساوية السريعة دون أن يطول استمتاعها باللعبة الخطرة.

مع ملاحظة أن الفنان (الرجل) لم يكن بعيدًا عن لعبة السلطة والمخابرات!

وفي السينما العالمية كانت ملكة الإغراء المتوجة "مارلين مونرو" نموذجًا محسدًا لاحتراق الفنان عندما يتخطى الخطوط الحمراء، إن مارلين كانت قد وضعت نهايتها بنفسها عندما أخرجت ذات يوم مفكرتها الحمراء وبها مجموعة من الأسرار الدقيقة التي سجلتها بعد لقاءات متعددة لها مع الرئيس الأمريكي جون كيندي وشقيقه المدعي العام قائلة: إنها ستدعو إلى مؤتمر صحفي عالمي تعلن فيه هذه الأسرار، قائلة في تحدً: إن لديها الكثير لتقوله!

ثم ما حدث لها بعد ذلك من موت مفاجئ دراماتيكي، سبقه مراقبة دقيقة ومحكمة خشية أن تقوم على إفشاء هذه الأسرار الدقيقة. . فهل هناك ربط بين كل تلك الأحداث؟

وفي مصر . .

ما قصة السيدة "نون"، وهي سيدة من الوسط الفني اشتهرت بارتباط اسمها باسم شخصية سياسية قيادية كبيرة؟ وكيف قيل إنها وقّعت إقرارًا بنفسها - على نفسها - عام ١٩٦٠ لتصبح مندوبة للمخابرات، حتى قيل إنها اشتهرت بذلك في الوسط الفني، وانتهي بها الأمر إلى الزواج العرفي من الشخصية السياسية، وهي نتيجة لم تصل إليها فنانة أخرى فيما يبدو.

# \* \* \*

ولكن يبقى هناك من الفنانين من جاءتهم الفرصة، إلا أنهم لفظوها، البعض رفضها لأن العرض كان ضد مبادئه وضد الأخلاق المهنية؛ كحالة الفنان الكبير يوسف وهبي الذي طاردته المافيا الإيطالية، ورفضها البعض الآخر إيمانًا منه بقوميته وبمصريته ووطنيته؛ كما في حالة الفنان سمير الإسكندراني الذي ظنت فيه "الموساد" صيدًا سهلاً، وحاولت تجنيده أثناء إقامته في إيطاليا، فكشفهم ولطمهم لطمة شديدة أضيفت إلى صفعات سابقة ولاحقة.

وهذا الكتاب ليس موضوعه البحث في ملفات المخابرات، وإن كان يتعرض لذلك في جزء منه، وإنما هدفه البحث في علاقات الفنانين بالسلطة التي يبدو أنها كانت حلمًا وغاية لدى عدد كبير منهم؛ باعتبارها جزءً من "الهالة" التي يجب النجوم – في الغالب – أن يحيطوا أنفسهم بها، ووسيلة لاكتساب بعض النفوذ تفيد بعضهم بالطبع في فرض سطوتهم ونجوميتهم على الوسطين الفني والاجتماعي.

ولعل ما سبق هو الذي أوقع بعدد من مشاهير الفن في شباك المخابرات، ولم يكن صعبًا تجنيدهم، أو تجنيدهن، للقيام بأعمال جمع المعلومات بأية وسيلة!

صحيح أن هذه المعلومات كانت تقدّم لمصلحة أمن الدولة في بعض الحالات، وصحيح أن جهاز المخابرات العامة المصري - على سبيل المثال - كان يسعى للاستفادة من كثير من هذه المهام، وقام - بناءً على جزء منها - بأعمال بطولية أذهلت العالم، ولكن الصحيح أيضًا أن الفنان كان يلعب في غير ملعبه، وأنه استُخدم استخدامًا ينافي طبيعة الخدمة التي يقدمها للناس، وبعيد كل البعد عن جو الا بداع الفني الذي تقدّم إلى الناس من خلاله بأوراق اعتماده.

ولا يستطيع أحد أن ينكر مثل هذه المشاركات، فقد اعترف بها كل أطرافها، لدرجة أن المهندس حلمي السعيد، وهو الرجل الذي كان مستشارا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الاقتصاد والتخطيط وقبلها أحد ضباط يوليو الأحرار (١٩٥٢) والذي أوكل إليه جمال عبد الناصر بالتحقيق في القضية التي اصطلح على تسميتها انحراف جهاز المخابرات العامة "التي كان على رأسها مؤسس الجهاز صلاح نصر، لقد ذكر الرجل في مذكراته أنه تم استدعاء (٤٤) سيدة وفنانة في التحقيق الذي بدأ في الساعة الثامنة مساء يوم (٢٨) أغسطس عام ١٩٦٧ وانتهي في الساعة الحادثة عشرة من مساء يوم ١٤ أكتوبر من العام نفسه.

ونحن نعترف بأننا ليس بإمكاننا أن نحصى (كل) الحالات التي تعامل فيها الفنانون مع أجهزة المخابرات، ففي كل يوم تتكشف لنا فصول جديدة في هذا السياق يكشف عنها الستار للمرة الأولى، ولعل قنبلة الأيام القادمة ستبرز في كشف بعض الفنانين عن حكايتهم المغيرة مع المخابرات (السلطة) وكيفية لعبهم مع الكبار، وقد كشف مؤخرا فنان لعب أدوار الفتى الأولى في عدة أفلام جيلة من زمن الأبيض والأسود، ولكنه في الوقت ذاته كان يلعب لعبة أشد خطراً وإثارة هي لعبة المخابرات. الفنان هو إيهاب نافع الذي اعترف بلعبته المثيرة، وإن كان قد لعبها لمصلحة الوطن. وسننتظر حتى يدلى الفنان إيهاب نافع بشهادته كاملة ثم يكون لنا بعدها حق التحليل والتعليق. ومازلنا ننتظر أن يخرج الكثيرون عن كاملة ثم يكون لنا بعدها حق التحليل والتعليق. ومازلنا ننتظر أن يخرج الكثيرون عن

ودعونا نتعرف على الحكايات من أولها.

طاهر البهي مدينة نصر سبتمبر ۲۰۰۶

# الفي في هذه السلطة

(للحق فان الفن والفنان المصري قد لعبا دورًا إيجابيًا للغاية في خدمة القضايا الوطنية في مصر، ويشهد المراقبون المحايدون بأن هذا الدور الذي لعبه الفن والفنان كان بعيدًا عن أية متاجرة أو مزايدة ولا بهدف إلى التقريب من السلطة)

"مها حاولنا أن نتخيل إلى أي مدى استفادت الثورة المصرية من الفن، فإننا لن نصل إلى تحديد درجة هذه الاستفادة بدقة! فالفنون على اختلاف أنواعها: سينها، مسرح، وغناءً، لعبت دورًا خطيرًا في الترويج لقيم ومبادئ الثورة الجديدة، وكانت الثورة من الذكاء بحيث عرفت حجم هذا التأثير من جانب الفن على الجهاهير، فراحت تمدّ يدها لخلق نوع من التعاون المشترك - المثمر - بينها وبين أنواع الفنون المختلفة".

ففي الغناء كان صوت عبد الحليم حافظ، ذلك الموهوب العبقري، هو المتحدث الرسمي – أو كاد أن يكون – وبأفكار العباقرة: صلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودي، وغـيرهما، وألحـان المبدعِـين: كـمال الطويل: والموجي: وبليغ حمدي، لدرجة أن حدَثًا خطيرًا وجليلاً مثل تأميم قناة السويس، تعيشه الأجيال الحالية بصوت "حليم"، وتتفاعل معه أكثر من تفاعلها به من خلال صفحات كتب التاريخ، أو بعبارة أخرى، إن صوت حليم وصل أسرع وأبسط من أصوات المؤرخين: "صرخة أطلقها جمال.. إحنا أممنا القنال".. فتهلل الناس فرحًا، وراحوا يغنون لزعيمهم خلف مطربهم: "ضربة كانت من معلم.. خلّت الاستعمار يسلُّم". ونلاحظ أنه إذا كان "حليم" هو نجم هذه المرحلة بغير منازع، فإن أستاذه محمد عبد الوهاب قد مجدّ أشخاصًا أكثر من تمجيده لمرحلة بعينها، حتى إنه سُمّي "مطرب الأمراء والملوك"، وإن كان قد لعب الدور نفسه بعد الثورة. وقد فطنت الثورة – وخصوصًا زعيمها الحقيقي جمال عبد الناصر - إلى أهمية الدور الذي يلعبه فن الغناء، فتم - بشكل أو بآخـر – تقـوية صـوت حليم ومساندته باعتباره هو نفسه يمثل نموذجًا لمن جاءت الثورة من أجله.. شاب فقير، ضعيف، لا سندله، لا يملك إلا موهبته، فكانت الثورة بديلاً عن الأب الـذي فقـده قـبل أن يرى كلاهما الآخر. كما نعرف جميعًا الدور الذي لعبته السيدة أم كلثوم – كوكب الشرق - في دعم قبضية بلندها أثناء "المجهود الحربي"، وكان ذلك أيضًا هو دعم للسلطة الوطنية الموجودة وقتها، ولقد قال لي السيد محمد الدسوقي ابن شقيقة السيدة أم كلثوم، والذي لازمها كظلها طوال ربع قرن من مجدها: إن ناصر كان دائم التردد على أم كلثوم، وكان يأتنس بالحوار معها، كما أكد على العلاقة القوية بينهما.

وفي المسرح كان هناك مسرح المبدع الكبير الراحل سعد الدين وهبة، ونعمان عاشور، وتوفيق الحكيم، وألفريد فرج، ومعهم نجوم ونجمات المسرح المصري الذين ساهموا في تشكيل وعي الجمهور المصري في عهده الجديد، ونستطيع أن نؤكد أن الفنون قد استفادت بالقدر نفسه من الثورة، فأصبح هناك رعاية أكبر لها من قبل الدولة ومؤسساتها، فنضجت الفنون وتألقت وأينعت، وأصبحت فنون الستينيات هي النموذج الذي نسعى لإحيائه محل معظم فنون التسعينيات التي اتسمت في معظمها بالتدني.

كما لم تكن السينما بعيدة عن التأثير والتأثر بالثورة، بل كان النموذج هنا أوضح، باعتبار السينما هي ذاكرة الأمة ومرآتها، وهي الأكثر مقدرة على التأثير في الشعوب، فحدث أن اهتمت الثورة بالسينما منذ اللحظات الأولى؛ ففي الثامن من شهر أغسطس عام ١٩٥٢، وبعد أيام من قيام الثورة المصرية، أصدر السيد محمد نجيب - المسئول الأول عن الثورة وقتها - بيانًا للسينمائيين كان عنوانه "الفن الذي نريده"، جاء فيه: "إن السينما وسيلة من وسائل التثقيف والترفيه، وعلينا أن ندرك ذلك؛ لأنه إذا ما أسيء استخدامها، فإننا سنهوي بأنفسنا إلى الحضيض، وندفع بالشباب إلى الهاوية".

وكان ذلك اعترافًا من الثورة بأهمية الفن (السينها) في الارتقاء بالشعب وخاصة الشباب منهم، ولذلك فقد كان هذا بمثابة إعلان رسمي باحتضان الثورة لفن السينها، حتى إنه جاء في البيان السابق الإشارة إليه صراحة أن: "السينها لها مكانتها عند النظام الجديد". وكان أيضًا انتظارًا وترقبًا لأن تعلن السينها ولاءها ودعمها للنظام إذا ما كانت تؤمن بمبادئه. ويبدو أن السينها قد استقبلت الرسالة بوعي وبفهم لطبيعة دورها، ففي ذكاء وسرعة شديدين، بدأ السينهائيون يتسابقون بالمشاركة في دعم وتأييد النظام الجديد وما يحمله من أفكار عن العدالة والحرية. ولذلك نجد اللواء عمد نجيب يسارع بإصدار بيان جديد في يناير من العام التالي مباشرة ١٩٥٧ – أي بعد خمسة أشهر من بيانه الأول - يقول فيه بالحرف الواحد: "لقد استيقظت المعاني في نفوس الفنانين، فأدركوا واجبهم، ووقفوا جميعًا في صفوف النهضة ساهمون في تشكيل البناء الجديد. بناء النهضة".

وبالتالي لم يكن مستغربًا أن تشكل الثورة لجنة رأسها المرحوم وجيه أباظة، كانت مهمتها ترتيب لقاءات بالسينهائيين تمهيدًا لوضع تصور للدور الذي ستقوم به السينها المصرية. وللحق - فإن السينها المصرية وصُنّاعها - قد تسابقوا للوقوف إلى جانب العهد الجديد،

البعض عن إيهان واقتناع، والبعض الآخر لم يُخلُ موقفه من شبهة مجاملة، وهو ما جعل ناقدًا عبر ما هير الراحل سامي السلاموني يكتب في نشرة نادي السينها (بتاريخ ١٩٧٩/١١/١٩) قائلاً: "إن موقف السينها المصرية من التاريخ موقف غير أخلاقي"! المهم أن الأفلام المهمة التي بدأت تسجل معارك الثورة مع قوى الخارج – عثلة في الاستعار – والداخل – عثلة في بقايا الإقطاع والرجعية – ظهرت مبكرًا في فيلم مثل "بورسعيد" الذي جاء بتكليف خاص من الزعيم جمال عبد الناصر إلى "نجم السينها المحبوب" فريد شوقي – كها وصفه عبد الناصر و وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم الذي نعرف جميعًا قصته وأحداثه، رأى فريد شوقي أن يبعث برسالة شخصية إلى جمال عبد الناصر قال فيها: "كان هناك دور ينتظر الفن، دور أكبر يبعث برسالة شخصية إلى جمال عبد الناصر قال فيها: "كان هناك دور ينتظر الفن، دور أكبر عبا قام به خلال المعركة، وهو يسجل وحشية المستعمرين، وبربريتهم، وخستهم، وفظائعهم، وقررت أن أنتزع للفن شرَف القيام بهذه المهمة الجليلة، فأنتجتُ فيلم بورسعيد الذي أقدمه اليوم مسجلاً فيه ما ارتكبته قوى البغي والعدوان من همجية وبربرية. وأخيرًا.. أرجو أن أكون قد أديتُ بهذا الفيلم ما ينبغي أن أقوم به كمواطن مصري يؤمن بالحرية. توقيع: فريد شوقي ".

الجميل أن السلطة بادلت فريد شوقي مشاعره، فكتب أنور السادات عضو مجلس الثورة كلمة طويلة يمتدح فيها الفيلم، جاء في آخرها:

"هذا هو فيلم بورسعيد الذي ستلمسون فيه الوطنية والإباء والتضحية والفداء".

وكانت هذه بدايات علاقة متينة بين أنور السادات وفريد شوقي، استمرت حتى أصبح السادات (رئيسًا) لجمهورية مصر العربية، في حين أصبح فريد (ملِكًا) للشاشة، فحرص السادات على تكريم فريد في أحد أعياد الفن، ولعل البعض لا يزال يتذكر كلمة السادات له يومها: "أبكيتنا يا فريد" كان يقصد دوره في فيلم "لا تبكي يا حبيب العمر"، وهو ما يؤكد استمرار العلاقة بين الفن والسلطة، وإن كان معروفًا عن الرئيس السادات أنه كاد أن يصبح عثلاً بعد أن تقدم بالفعل لإحدى المسابقات الفنية.

وفي العام نفسه كان هناك فيلم آخر شهير جدًّا هو "رُدّ قلبي"، الذي جمع بين أربعة ضباط هم: المؤلف يوسف السباعي، والمخرج عز الدين ذو الفقار، واثنين من أبطاله هما: الفنان أحمد مظهر ضابط سلاح الفرسان، والفنان صلاح ذو الفقار ضابط البوليس الذي قال لي في صيف عام ١٩٨٨: إنه لم يخطر بباله التمثيل لولا شقيقه عز الدين ذو الفقار الذي طالبه بالاستقالة من البوليس والعمل بالسينها، رغم أن صلاح كان معلمًا في أكاديمية الشرطة، وكرد لي إنه يعتز كثيرًا بهذا الفيلم، في حين أكد لي الفارس أحمد مظهر المعنى نفسه.

وكم كان الفنان المتميز كمال يس مؤثرًا عندما قال عبارته الشهيرة في الفيلم: ("إنجي بتاعتي تعباني ياعلي")، وطبعًا الكل يعرف أن "إنجي" التي يقصدها كمال يس الذي كان بدوره يمثل شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، إنجي التي يخصّها بحبه وقلقه وسهره لتخليصها من مغتصبيها، هي.. مصر.

وكم أشعلت مثل هذه المشاهد روح الوطنية في قلوب الشباب المصري، وألهبت نار الحياس والغيرة على البلد وشعبه، وكم تأثر المشاهدون بأفكار الحرية والعدالة والوطنية في أفلام مثل "في بيتنا رجل"، "غروب وشروق"، بل وحتى في أفلام حملت الطابع الغنائي مثل "ألمظ وعبده الحامولي"، الذي كشف عن بعض مفاسد النظام البائد، وغيرها من الأفلام المهمة التي تعدّ علاماتٍ في تاريخ السينها والوطنية المصرية في آنٍ واحد.. وبعد ذلك لا تسأل: إلى أي مدى استفادت الثورة أو السلطة من الفن؟ ولا ما الذي استفادة الفن من السلطة؟ فالفن محتاج دائمًا إلى سلطة واعية تدعمه، وقوية تسانده، دون أن تخشى على نفسها من اقتلاع الفن لها إذا كانت جذورها غير ممتدة في قلب شعوبها.

والفن قادر على ذلك. وللحق فإن الفن والفنان المصري قد لعبا دورًا إيجابيًّا للغاية في خدمة القنضايا الوطنية في مصر، ويشهد المراقبون المحايدون بأن هذا الدور الذي لعبه الفن والفنان كان بعيدًا عن أية متاجرة أو مزايدة، وليس بهدف التقرب للسلطة.

\* \* \*

ولعل أوضح مثال على كلامنا هذا الفيلم الجميل الذي يحمل عنوان "أيام السادات"، الذي خرج علينا به صنّاعه وعلى رأسهم الفنان الجميل "أحمد زكي"، الذي استطاع أن يضع اسمه في مقدمة مَن لعبوا الأدوار التاريخية منذ جسد شخصية عميد الأدب العربي الثائر "طه حسين" في المسلسل التليفزيوني الذي حمل عنوان السيرة الذاتية لمفكرنا الراحل "الأيام"، ثم أكد الفنان المبدع أحمد زكي على مقدرته في استحضار روح الشخصية عندما فاجأنا بتحضير روح الزعيم الراحل "جمال عبد الناصر" في السيناريو المحكم الذي كتبه السيناريست المبدع مفوظ عبد الرحمن وبتفوق على النفس، كانت مفاجأة "زكي" بهذا الفيلم المشار إليه "أيام السادات"، الذي أعاد السادات "حيًّا" على الشاشة لمدة تزيد على الساعات الثلاث. ومها اختلف البعض، أو خالفوا شبه الإجماع، على جمال وفائدة الفيلم – وهو ليس مجالنا – لكن ابقى السؤال الذي يقترب من موضوع هذا الكتاب: ماذا استفاد أحمد زكي - كإنسان وليس يقدى السؤال الذي يقترب من موضوع هذا الكتاب: ماذا استفاد أحمد زكي - كإنسان وليس يفنان – من تقديم فيلمين عن زعيمين راحلين؟

بالطبع فإنه لم يستفد شيئًا؛ لأنه لم يتقرب من سلطة، ولم يستفد من سلطان؛ لأن العصريين انتهيا تقريبًا ولم يعد أصحابها يملكان أن يمنحا أو يمنعا. إذًا فهذا هو دور الفنان الحقيقي، يقدم شهادته على التاريخ وعلى الأحداث، متجردة من أية حسابات إلا حساب الضمير.

وفي هذا السياق فإننا نقد ونحترم بشدة هذا التكريم رفيع المستوى الذي منحته السلطة - بمثلة في أعلى مستوياتها، عندما أمر الرئيس حسني مبارك بتكريم أسرة فيلم "أيام السادات"، بل وقلد بنفسه صنّاع الفيلم الأوسمة من أرفع الدرجات. ولم تكن "السلطة" في حاجة إلى ردّ الجميل للفن - بمثّلاً في هذا الفيلم السينهائي - ولكنها انتبهت - وهذا شيء جميل للغاية - إلى تعبير الفن بهذا المستوى الراقي والإنتاج السخي، لفترة ما من تاريخها، ورمز من رموزها، مهما اختلفت حولها الآراء، أو تضاربت الشهادات، فاستحق صنّاعه التكريم المناسب.

## \* \* \*

إذا كان ما سبق يدخل في نطاق العمل المشروع للفن والفنان، إلا أن هناك - مع الأسى والأسف - أدوارًا غير مشروعة، اختلط فيها الأمز على "الفنان"، ليس في مصر وحدها، بل في هوليوود أيضًا؛ فلم يقنع بعض الفنانين والفنانات من هنا وهناك بالقدر الذي حققوه من الشهرة، فراحوا يبحثون عن "النفوذ"، في حين سعى بعضهم إلى "الإثارة"، فراحوا يحومون كفراشات ملونة حول "السلطة"، ولم يتبينوا - لفرط سذاجتهم - الفارق بين الضوء الأخر الذي يعسمح لهم بالعبور و"النفاذ"، والضوء الأحر الذي يحذر من الاقتراب ويعلنها منطقة "نفوذ"! تصوّر بعض الفنانين - ومن حسن الحظ أن عددهم كان قليلاً - أنهم يستطيعون "اللعب مع الكبار"، مع السلطة، بل إن بعضهم كان أكثر تهورًا فحاول اللعب مع سلطة من نوع أخطر مثل عصابات المافيا، كما في حالة المطرب والسينهائي الأمريكي الشهير سلطة من نوع أخطر مثل عصابات المافيا، كما في حالة المطوب والسينهائي الأمريكي الشهير "فرانك سيناترا"، أما "مارلين مونرو" نجمة الإغراء اللعوب، التي ظنت أنها ما دامت تستطيع رفع ذيل فستانها بسهولة ودون خجل ليلتقط المصورون صورًا تذكارية لملابسها الداخلية، ظنت واهمة أنها تستطيع بالسهولة نفسها أن تهدد الكبار جدًّا، وأن تفضح بلدًا

وفي مصر حاول البعض اللعب مع الكبار تقليدًا لنجوم هوليوود الكبار، أو محاولة للانغماس في "لعبة".. والفن لعبة جميلة وهادفة، أو خلقًا للإثارة والمتعة، أو طلبًا لشهرة أو نفوذ..

أصارحكم.. إنني في أثناء بحثي عن المادة الرئيسية لهذا الكتاب، كنت أتوقف طويلاً قبل تحليل كل شخصية.. كنت أحاول التعاطف مع بطل كل حكاية من فصول هذا الكتاب.. كنت أشفق على بعضهم.. نعم.. كان هذا يجدث.

كنت أتوتر وأنا أسرد سطور كل فصل في هذا الكتاب، وكأنني أكتب سيناريو فيلم سيخرجه من جديد نجم الإثارة الأول "ألفريد هيتشكوك"، كان يحدث هذا وربها أكثر.

ولكن "التعاطف" لم يكن يأتيني في معظم هذه الحالات.

كيف أتعاطف مع ممثلة – أو ممثل – مطربة – أو مطرب – يتمتعون جميعًا بالوسامة، وبقدر لا بأس به من الشهرة، كانت تزيد مع الأيام بدون شك، خاصة مع توافر الموهبة؟

كيف أتعاطف، وبالـتالي أدعـو قارئي الصديق لأن يشاركني التعاطف، مع هذا الفنان وتلك الفنانة التي راحت تخلع نعليها وتملؤهما بالتراب ثم تنهال به على تاريخها، وربها –عفوًا كل العفو – على جمهورها الذي صدَّقها ومنحها تاج النجومية؟!

تترك بإرادتها هذا الفن الجميل الذي يمكن أن تغير به خريطة العالم، وتترك مواهبها التي حباها بها الخالق، وتذهب إلى أقرب سرير - عفوًا مرة أخرى - وتلقي بجسدها عليه عارية الملابس والأخلاق، لترتمي تحت أقدام مسئول طلبًا لنفوذ أو تبركًا بسلطان.

ولا نتخيل - في هذا السياق - ما قيل عن عمل بعض الفنانات مع جهات أمنية - مثل المخابرات في فترة من الفترات - في مهمة جمع المعلومات، وبوسائل لا تليق بفنانة أو غير فنانة، ما دامت تحترم نفسها وجسدها.

في الحالات السابقة كلها يكون الخاسر هو الفنان الذي يبغي دورًا غير دوره، وعملاً يخاصم كرامة الفن، أما الفن فهو براء من مثل هؤلاء، وهم - بعددهم المحدود - لا يشكلون أي تهديد لسمعة الفن والفنان، فهم ليسوا أكثر من مشهد فاسد في فيلم ممتلئ بالأحداث الرائعة.

ولأن الفن براق، وكما أنه يجذب الفراشات الملونة فإنه يجذب إليه أيضًا الأنظار بقوة، مستمتعين بالنظر الدائم إليه وإلى فراشاته الجميلة، فإن هذه الفراشات الملونة أصبحت مادة للأحاديث والمسامرات والأخبار.. وهذه الأخبار إن لم تُوجد فإنها تُخلق خلقًا.. ولذلك لم تَسلم العديد من الفراشات الملونة من الأخبار الكاذبة، والشائعات الظالمة، حتى نالت من كثير من الفراشات وكادت تمزق أجنحتها.

فمن بين الفنانات والفنانين الذين اقتربوا من وهج ونار السلطة من طالتهم الشائعات وتحدثت عن أشياء كثيرة - ربها لم تحدث - على أنها وقائع وأسرار وكواليس لا يأتيها الباطل أبدًا.

كما أن مِن بينها – الفرائسات الملونة – مَن اقترب من السلطة فأفادها، كما في حالتي السينما المصرية وأفلام الثورة، وحالة الفنان العندليب عبد الحليم حافظ الذي يعدّ بحق أجمل أغنيات الثورة.

## \* \* \*

لعل الهدف من هذا الكتاب - والنتيجة في الوقت ذاته - هي بيان أن الفنان له مجال وله أدواته في التعبير عن قضايا وطنه، عن أحلام شعبه وهواجسهم أيضًا، فإذا كان ولا بد أن يقترب من السلطة - أي سلطة - عليه أن يكون حذرًا، فهذا ليس ملعبه، فإذا اقترب فليكن ذلك ليعبر عن رأي الناس وليس عن رأي الحكام. وليذكر أن ضوء السلطة الباهر يجرق الفراشات الملونة التائهة.

\* \* \*

# أسمهان لغز الأميرة والملك

(إلا أن أسلوب حياة الأميرة لفت أنظار حكومة فيتش الموالية للألمان، فرصدتها عيونهم حتى صدر الأمر باعتقالها، وجاء من يحذرها ويطالبها بسرعة الحرب، وبالفعل استطاعت الحرب بمساعدة أحد أمراء البدو عن طريق التنكر في زي عبد من عبيده، بأن طلت يديها ووجها باللون الأسود في مغامرة تشبه مغامرات السينها....)

# ١٥ يوليو عام ١٩٤٤ نشرت الصحف هذا لخبر المثير:

\* طلخا في ١٤ – كانت الفنانة السيدة أسمهان مستقلة سيارتها الخاصة وسائرة في الطريق الزراعي المؤدي من القاهرة إلى رأس البر، تصحبها صديقتها الآنسة ماري قلادة، فحدث في أثناء السير أن تردّت السيارة – وكانت تسير بسرعة غير عادية – في مكان شديد الانحدار "مطب"، وسقطت على إثر ذلك في ترعة الساحل على مقربة من بلدة شرنقاش، واستطاع السائق أن يقفز منها وينجو، ثم أخذ يستغيث فجاء بعض الأهلين والبكباشي ممود على الشامي مأمور المركز وأخرجوا الفنانة وصديقتها جثتين هامدتين فارقتها الحياة. ويستطرد الخبر: وبعد ذلك أخرجت السيارة وقامت النيابة بتحقيق الحادث، وأمرت باعتقال السائق، وقد أبلغ نبأ الحادث إلى الأستاذ فريد الأطرش، فجاء في المساء وتسلم جثة شقيقته وجثة رفيقتها بعد أن رخص بدفنها في القاهرة.

وقال سليم بك زكي وكيل حكمدار بوليس القاهرة لمندوب إحدى الصحف وقتها: إن أسمهان كانت تعبر عن أمنيتها في الإقامة بمصر بعد أن أحبت أهلها وعاشت معهم حقبة من الزمن، وكأن الله أراد تحقيق هذه الأمنية فوافتها منيتها في مصر.

وعن أحد ألغاز الحادث قالت سطور الخبر: إن التحقيق يدور الآن لمعرفة كيف قفز السائق من السيارة ونجا من الموت؟!

كانت هذه هي نهاية (حياة) أسمهان، ولكنها كانت أيضًا حلقة في سلسلة الألغاز التي أحاطت بالأميرة الدرزية، التي أرادت – فيها يبدو – أن يكون لها دور في أحداث سياسية في فترة ملتهبة من تاريخ المنطقة والعالم، كها أرادت أن تكسر النطاق الضيق الذي اكتسبت أهميتها منه.. جبل الدروز، باعتبارها أميرة اكتسبت مكانتها من أهمية عائلتها في المنطقة، ومن زواجها من الأمير حسن الأطرش، أرادت – بعد أن أعجبتها لعبة السلطة – أن تلعب مع

الكبار، وساعدها على ذلك ذكاء خارق كانت تتمتع به الأميرة أسمهان، وطموح زائد لم تستوعبه شهرتها الفنية التي حققتها في القاهرة غنائيًّا أو سينهائيًّا، ربها بسبب ما أدركته بحسها من أنه لا يمكنها أن تكون النجم رقم واحد في سهاء الفن في مصر، حيث كان في مصر هرم فنيّ اسمه: أم كلثوم!

لكن قبل ذلك لا بدأن نعرف مَن هي الأميرة أسمهان؟

ولدت أسمهان في ٢٥ نوفمبر من عام ١٩١٢ على البحر المتوسط، وعاشت جزءًا من طفولتها في سوريا على بعد مائة كيلومتر من العاصمة دمشق في جبل الدروز، أبوها الأمير فهد الأطرش، وأمها الأميرة عالية المنذر، وعندما مات الأب خلال المقاومة الدرزية مع الفرنسيين، أخذت الأم أطفالها الثلاثة: فؤاد وآمال وفريد الأطرش الذي أصبح فيها بعد من أهم الموسيقيين والمطربين العرب حتى اليوم!

أخذت الأم أطفالها الثلاثة وسافرت بهم إلى حيفا، ومن هناك أخذت قطار فلسطين إلى مدينة القنطرة المصرية؛ لتفتح أمام أو لادها عالمًا من المجد والشهرة بعد أيام من العذاب والفقر والحرمان، قاست خلالها الأسرة العذاب في شقة متواضعة في حي "باب البحر" الشعبي، ورغم ذلك كانت الأم حريصة على أن تُلحق أبناءها بالتعليم، فالتحق فؤاد وفريد بمدرسة الخرنفش، بينها التحقت أسمهان "آمال" بمدرسة الراهبات في شبرا، وهما مدرستان من بين المدارس الفرنسية التي كانت منتشرة خلال تلك الفترة، رغم أن الاحتلال الإنجليزي هو الذي كان يسيطر على مجريات الأمور.

وأمام الحالة الاقتصادية المتدنية وجد كلُّ من: فؤاد الأطرش وفريد الأطرش أنفسها أمام مستولية إعالة الأسرة، فعمل الأول في أحد المعامل الطبية، بينها عمل فريد مستولاً عن توزيع البضائع على دراجة بدائية لحساب أحد المتاجر التي كانت تعمل في بيع الملابس.

وفيها يذكر فؤاد الأطرش: كانت الأم تتمتع بصوت رائع الجهال، وكانت كثيرًا ما تدندن أمام أو لادها، فاستجاب لنداء الكروان كلَّ من فريد وأسمهان، وتأثرا بذلك الصوت البديع، وكان فريد هو الأكثر جرأة في الخروج بصوته خارج جدران البيت، وتعرّف على بعض كبار الموسيقيين أمثال ذكريا أحمد، وداود حسني الذين ترددا على بيت آل الأطرش واستمعا إلى صوت أسمهان، وانبهر بصوتها داود حسني فتعهدها بالرعاية وتبنى موهبتها، وأعطاها اسمًا

جديدًا هو الذي اشتهرت به حتى يومنا هذا وهو اسم "أسمهان" وقد كان اسمها الأصلى هو "آمال الأطرش" بالإضافة إلى الاسم الذي كانت تناديها به الأسرة والمقربون وهو "إميلي"، وتم استبدال الاسمين باسم "أسمهان".

و.. كبرت أسمهان.. صارت أكثر نضجًا.. أكثر أنوثة.. أكثر فتنة.. وزاد من وقع أنوثتها كونها لم تنس أنها من عائلة أمراء، كانت تتعامل مع المحيطين بها كـ"ليدى"، بل كأميرة، وكان لديها مقدرة غريبة على أن تجتذب الرجال حولها.

وكان ذلك سببًا في قلق والدتها وأيضًا شقيقها فؤاد، أما الشقيق الثاني فقد كان – فيها يبدو – مشغولاً برحلة صعودها، أو أنه كان ينظر إلى خطوات شقيقته بترقب!

وفي أحد الأيام فوجئت أسمهان بابن عمها الأمير حسن الأطرش الذي تبين فيها بعد أن في أحد الأطرش كان قد استدعاه لرؤية أسمهان حتى يصونها بالزواج إن أعجبته؛ لأن في عرفهم أن الدرزية لا تتزوج إلا من درزي مثلها، وبالتالي فابن عمها هو أحق الناس بها، ومع اللقاء الأول انبهر الأمير حسن بالسندريللا أسمهان، وطلب إتمام زواجهها فورًا والعودة بها إلى الجبل.. جبل الدروز.

نزل الأمر كالصاعقة على أسمهان التي كانت قد اعتادت على حياة المدينة الصاخبة، وكان الفن قد بدأ يعطيها شهرته وبريقه.

وأمام ضغوط الأسرة وافقت أسمهان على الزواج بشرط أن تكون إقامتها في دمشق باعتبارها الأقرب إلى حياة المدن الكبيرة، وألا ترتدي الحجاب - زي نساء جبل الدروز - والشرط الثالث ألا يحرمها الزواج من التردد على القاهرة، على الأقل كل شتاء.

وسافرت أسمهان - التي أصبح لقبها الرسمي بعد الزواج من الأمير حسن، هو الأميرة آمال الأطرش - بعد أن أقام لها الزوج قصرًا فاخرًا في دمشق، وجعل لها حراسًا من أقوى الرجال يرتدون زيًّا خاصًّا، بالإضافة إلى سيارة فارهة وسائق خاص.. باختصار اكتملت "الهالة" حول الأميرة التي تركت - مؤقتًا - عرش الغناء، وهو عرش معنوي، إلى عرش الإمارة وهو عرش مادي، واقعي يرضي غرور وطموح أيه امرأة..

فهل قنعت الأميرة؟

الحقيقة أنها لم تقنع، ولا حتى بعد أن أنجبت طفلة جميلة للغاية أسمتها "كاميليا"، وظل الحلم بالشهرة وبالنجومية يطاردها في صحوها وفي منامها. كان الزواج يقف حائلاً بينها وبين حلمها، كما كانت الأمومة حائلاً آخر، وكذلك البعد عن القاهرة.. مركز الفن وبؤرة الضوء.

لذلك لم يكن أمام أسمهان إلا أن تترك قصر الزوجية، وأن تترك ابنتها لتحتضنها جدتها، وأن تـترك ابنتها لتحتضنها جدتها، وأن تـترك الإمـارة والـوجاهة والمـشاركة في الحكم.. نعم تركت كل هذا وعادت إلى القاهرة يداعبها الحلم القديم..

وفي القاهرة كان حكم الملك فاروق قد بدأ، وسرعان ما تناثر الكلام عن طيش الملك المذي تزامنت سلطته مع مراهقته التي استغلها وقوّاها شلة المنتفعين التي تنبت شيطانيًا بجوار كل حاكم جديد..

وأرادت الملكة نازلي والدة فاروق بإيعاز من الأميرة شويكار أن تضع حدًّا لطيش فاروق، فكان الأمر بزواجه من الملكة الراحلة فريدة، وكانت أسمهان في تلك الفترة مطربة مشهورة، فدُّعيت للغناء في حفل زفاف فاروق الذي أقيم في قصر عابدين، والغريب والمثير والطريف والمؤسف – كل هذا في آنٍ واحد – أن يشهد ذلك اليوم بداية إعجاب فاروق (في ليلة زفافه) بالمطربة الأميرة أسمهان!

ولكن مفاجأة أخرى كانت بانتظار أسمهان ممثلة في إعجاب أشد حرارة من جانب أحمد حسنين باشا رئيس ديوان الملك فاروق، ويبدو أن حسنين باشا قد استطاع أن يستميل أسمهان تجاهه، ويبدو أن أسمهان قد بادلته الإعجاب بمثله، ولكن على الجانب الآخر فإن الملكة نازلي والدة الملك فاروق كانت تعيش قصة حب ملتهبة – قيل إنها من طرف واحد مع أحمد حسنين، وبالطبع فإنه لم يعجب الملكة الأم العاشقة أن تنافسها فتاة درزية حتى لو كانت صغيرة السن، تمتلك صوتًا كريستاليًّا وبشرة صافية وعيونًا خضراء لها سحر لا يقاوم!

كانت المواجهة عند هذا الحد أكبر من أن تواجهها أسمهان منفردة لا تملك إلا قوامها النحيل، ليس عندها شيء تواجه به الأعداء إلا صوتها، وهو رغم – قوته – لا يصلح في مثل هذه المعارك الشرسة!

على الجانب الآخر من المواجهة كانت تقف نازلي – الملكة – بقوتها ونفوذها.. قوة السلطة ونفوذ السلطان ورعب التاج الملكي الذي تضعه على رأسها.. صحيح أن فاروق كان غير راضٍ عن علاقة أمة برئيس ديوانه، ولكنه كان يغمض عينيه اتقاء لغضب الأم التي كانت لا تتورع عن أي فعل ترى فيه سعادتها، حتى لو اتسم ذلك بالفضيحة!

كان لنازلي عيون وآذان عديدة زرعتها لرصد تحركات معشوقها أحمد حسنين، وكان هؤلاء يساعدونها في نسج سياج من الحهاية حول الرجل الدونجوان الذي كانت ترنو إليه الكثير من المعجبات، وكانت نازلي حريصة على أن تبعده أولاً بأول عن هؤلاء المعجبات، ومِن (عيونها) عرفت أن أحمد حسنين كثير الإعجاب بالمطربة أسمهان، وأنه دائم التردد عليها في مقر إقامتها في فندق مينا هاوس، وأنه لم يعد يخشى الالتقاء بها علنًا في السهرات الاجتماعية..

وجن جنون الملكة نازلي، ولم يغفر لأسمهان زواجها المفاجئ من المخرج أحمد بدر خان، فقد رأت نازلي هذا الزواج يمكن أسمهان من الحصول على الجنسية المصرية، فجاء القرار: لا بد من إبعاد أسمهان عن مصر!

واستدعت نازلي موظفًا كبيرًا في القصر لمشورته في الأمر والإيعاز إليه بأنها تريد إبعاد أسمهان فورًا عن مصر، فأخبرها الرجل أن هذا ممكن لأن زواج بدر خان من أسمهان هو زواج عرفي غير موثق، ولكنه أضاف إن بوسع بدر خان أن يتقدم بطلب لتجديد إقامتها في مصر لمدة عام آخر إلى أن يتحول عقد الزواج من عرفي إلى شرعي، وعندما لاحظ الرجل علامات الغيظ على وجه الملكة قال لها: إنه يمكن حل الموضوع عن طريق طلاق بدر خان من أسمهان، وقبل أن تكمل عدتها يتم ترحيلها حتى لا تتزوج من رجل آخر..

قالت الملكة: وكيف يتم الطلاق وبدر خان يجبها كل هذا الحب فيها أعلم؟ قال الرجل: نرسل إليه مَن يدسّ له بأن زوجته تخونه مع أحمد حسنين! هنا قالت الملكة وهي تتهلل بالبهجة: نفّذ فورًا.

وفعـلاً ثـار بـدر خان لكرامته وطلق زوجته بسبب هذه الدسيسة التي لم يعرف حقيقتها إلا بعد (١٤) عامًا، بعد وفاة أسمهان!

أما أسمهان فقد اكتشفت الخطر الذي يحيق بها عندما تنتهي فترة إقامتها في مصر، وكيف أن السلطات ستبادر بترحيلها فورًا في مصر تلبية لرغبة الملكة نازلي، فبدأت تبحث بين معارفها، وتوسط الباشوات والباكوات من الأصدقاء الذين بشروها في البداية بأن الأمر سمهل للغاية، ثم سرعان ما عادوا ليقولوا لها إن حصولها على الجنسية المصرية أمر صعب، بل مستحيل!

فقالت: ليه.. أنا عشت في مصر أكثر مما عشت في سوريا!!

قالوا: متأسفون.. إن جميع السلطات المسئولة تطلب مغادرتك البلاد فور انتهاء مدة قامتك!

قالت: إنتوا باشوات ومش قادرين على طلب بسيط زي ده؟

قالوا: سنصارحك.. إن هناك جهات عليا تدخلت في الأمر لغير صالحك.

قالت: هل هي أم كلثوم؟

قالوا: لا.. إنها الملكة نازلي التي تدافع عن حبها لأحمد حسنين باشا، وتخشى مِن استهالتك له وسيطرتك عليه!

هنا ضحكت أسمهان ضحكتها الرفيعة الرنانة.. ضحكت وهي تضع يدها على صدرها استجداء للضحكة التي عزت عليها وهي في هذه الظروف القاسية، وضحكت حتى مالت برأسها إلى الوراء، رغم أنه كان يجب عليها أن تحني رأسها إلى أسفل خجلاً من هزيمتها في أولى معاركها..

عند هذا الحد، وهذا الموقف، تكشفت لأسمهان أمور عديدة، فقد اكتشفت ضعفها الشديد، رغم أنها كانت تظن العكس بها كانت تحيط نفسها به من باشوات وعِلْية القوم، حتى أحمد حسنين رئيس الديوان الملكي خجلت من أن تلجأ إليه في مشكلتها هذه، فهو حتها يعرف، كما يعرف الكثيرون، ولكنهم مثلها ضعفاء لا يقوون على المواجهة، وربها تكون هذه الواقعة هي التي دفعت أسمهان لأن تسلّح نفسها بالقوة في مواجهة القوة!

لقد اكتشفت أنها إن أرادت أن تكبر وتعلو، فعليها النزول إلى حلبة الصراع ومواجهة الكبار!

ولكن قانون اللعبة هنا مختلف، فأنت لا تبارز بسيفك، بل بسيوف الآخرين، كما أنك لا تستمد قوتك من ذاتك بل من القوة التي تستند إليها وتركن ظهرك إلى صدرها.

ربم اكان هذا هو الدرس المهم الذي تعلمته أسمهان من موقعة "نازلي/ أسمهان"، ولا بد أنها قررت شيئًا في ذلك اليوم، أو على الأقل كانت مستعدة لأن تأخذ قرارًا يقويها..

کیف...؟

لم يستمر زواج أسمهان من أحمد بدر خان سوى شهر أو أكثر قليلاً، ثم حصل الطلاق المدبر، وما تلاه من صفعة نازلي المدوية بطردها من مصر وإعادتها إلى جبل الدروز، وأحست أسمهان بالضعف والموان، فأصيبت بالاكتئاب في ذلك الوقت وفكرت في الانتحار، وكانت الحرب العالمية الثانية قد بدأت، وكان الإنجليز يسعون إلى أن يساعدهم الدروز، وبدأت العلاقة بينهم وبين أميرة جبل الدروز، ومِن بين "٩٤" كتابًا تناولت حياة أسمهان نتوقف عند الدراسة التي كتبها البريطاني "نيكولاس فاش" عن أسمهان والمخابرات البريطانية، والذي يوكد في البداية أن العلاقة بدأت في القاهرة قائلاً: عندما قامت الحرب العالمية الثانية كانت أسمهان تعيش في القاهرة وأصبحت مطربة مشهورة، وكانت القاهرة في ذلك الوقت حرغم أجواء الحرب – واحة لحياة السلم، حيث كان النضباط البريطانيون يغادرون الصحراء ليقضوا إجازتهم في القاهرة كأنهم يعيشون في الفردوس!!).

وكانت سوريا ولبنان تحت سيطرة قوات حكومة "فيتشي" الموالية للألمان، وكانت خطة بريطانيا دخول سوريا ولبنان وطرد تلك القوات، وكانت هذه الخطة تقتضي الاتفاق مع زعماء جبل الدروز على عدم التعرض للقوات البريطانية عند عبورها الجبل للدخول إلى سوريا، والسماح لها بالتقدم دون مقاومة، ومن هنا جاء دور أسمهان، فقد لجأت إليها المخابرات البريطانية للاستعانة بها باعتبارها أميرة درزية ومطلقة أمير جبل الدروز "حسن الأطرش"..

كان دورها يتمثل في إقناع زعماء الجبل لتهيئة الوسائل اللازمة لضمان نجاح تلك المغامرة..

ومن أجل نجاح مهمتها قررت أسمهان العودة إلى زوجها الأول الأمير حسن الأطرش. ومضت أسمهان في تلك الخطة، وحسب ما جاء في كتاب فرنسي حديث بعنوان "النيزك.. قدر أسمهان المحتوم" لكاتبة فرنسية من أصل لبناني تدعى "ماري سورا"، تقول سطور الكتاب (حسب ترجمة روز اليوسف العدد ٢٧١٥) "عادت أسمهان إلى زوجها عام ١٩٤١، وكانت قد طلقت منه عام ١٩٣٩، وقررت أسمهان أن تضع نهاية لحياتها الفنية، وتكريس كل حياتها لأسرتها، ففي بيروت، وفي إحدى السهرات الكبيرة، قامت الأميرة بالظهور للمرة الأولى متأبطة ذراع زوجها الذي أصبح بعد ذلك بفترة وزيرًا للحرب، وقابلت أسمهان الجنرال ديجول أثناء مروره بالشرق الأوسط، وقيل إنه التقى بها في مباحثات مهمة لوقت طويل، وإنه أعجب بها وبجها لما وبثقافتها.

وتحكي الكاتبة - نقلاً عن مصادرها - أن أسمهان لم يكن يهمها الملابس الغالية ولا المجوهرات ولا أي شيء له ثمن، فقد كانت تلعب القيار في كازينوهات بيروت - التي سيجلت فيها أغنيتها الرائعة "ليالي الأنس في فيينا" - وتنفق ببذخ وبدون حساب، وانتهت حياتها سريعًا مع الأمير حسن - للمرة الثانية - بالانفصال.

ولكنها كانت مستمرة في علاقتها بالمخابرات البريطانية، فاستطاعت أن تقنع مشايخ القبائل وكبراءهم بعدم التورط في الحرب، والمقابل.. حقيبة مملوءة بالذهاب تلقتها من المخابرات البريطانية، وقامت بتوزيعها بأمانة شديدة.

ويبدو أنه حقًا لم يكن اللك ولا الذهب يشغلان بال الأميرة أسمهان، بل كانت تبحث عن (القوة) التي تمكنها من رد اعتبارها أمام الصفعة التي تلقتها من الملكة نازلي، والتي تساعدها على البقاء فنيًّا في المكان والمكانة التي تريدها!

إلا أن أسلوب حياة الأميرة لفت أنظار السلطات التابعة لحكومة "فيتش" في سوريا والموالية للألمان، فرصدتها عيونهم حتى صدر الأمر باعتقالها، وجاء مَن يحذّرها ويطالبها بسرعة الهرب، وبالفعل استطاعت الهرب بمساعدة أحد أمراء البدو عن طريق التنكر في زي عبد من عبيده، بأن طلّت وجهها ويديها باللون الأسود في مغامرة تشبه مغامرات السينيا، حتى وصلت إلى حدود الأردن ثم فلسطين، حيث سلّمت المعلومات التي لديها إلى الجنرال "باص"، وبعد يومين فقط زحفت قوات الحلفاء حتى تمكنت من دخول سوريا ولبنان، وطردوا منها حكومة فيتش الموالية للألمان، وقد رافقت أسمهان قوات الحلفاء في زحفها على سوريا ولبنان، فقد للها الإنجليز هذا الدور المهم! وكذلك صنعت لنفسها مكانة لدى الفرنسيين، وانهالت عليها المكاسب، وأصبح لها سلطة ونفوذ، فصارت تتوسط بين شيوخ القبائل وسلطة الاحتلال في بعض الأمور، ووعدها الإنجليز بالرحيل إلى مصر بعد هدوء الأمر على جبهة سوريا ولبنان.

انغمست الأميرة في حياة الترف والبذخ والسهر والشراب، الأمر الذي جعل الجميع يتساءلون عن مصدر تلك الثروة التي هبطت على الأميرة، وهو ما جعل الجنرال "باص" رجل المخابرات البريطانية ينقلب على أسمهان ويفقد حماسه لها؛ بسبب إدمانها للخمر الذي يتنافى مع التحكم في النفس، وفي اللسان الذي هو ألف باء العمل بالمخابرات.

ومن المهم أن نقرأ هنا هذه الشهادة لفؤاد الأطرش الذي يقول فيها: "بدأ الجنرال باص ينظر لأسمهان على أنها مصدر خطر، فشرع في التخلص منها بكل هدوء، حيث كان يعرف أنها قوية النقود، والنقود مِن عنده، فقبض يده عنها، وبدأت أسمهان تشعر ببوادر الإفلاس، ولكن هذا لم يشنها عن بذخها؛ لأن الجنرال الفرنسي "كاترو" وتق علاقته بها لاستمالتها، ولكن المال الذي كانت تتقاضاه من الفرنسيين لم يكن يغطي مصاريفها".

ومن هنا نكتشف انقلاب أول جهة تعاملت معها أسمهان عليها، وهي المخابرات البريطانية، وإذا أضفنا إلى ذلك غيرة الملكة نازلي منها ومصلحتها في إبعادها عن مصر - وربها عن الحياة - والفجوة بينهما، وما حدث من أسمهان تجاه الملكة نازلي في فندق الملك داود بالقدس؛ فقد كانت الملكة تقضي ليلة تراقص الضباط الإنجليز، وعندما علمت أسمهان بوجودها تعمدت إهانتها أمام الجميع، ردًّا للصفعة التي سبق أن تلقتها من الملكة في القاهرة.

وهذه عدو آخر لأسمهان في ألعابها الخطرة، عندما أوهمت صحفيًّا أمريكيًّا بأنها على استعداد للتعاون مع الألمان، ثم استدرجته داخل قطار حتى ألقى الإنجليز القبض عليه، فخلقت لنفسها عداوة أخطر مع الألمان!

أما إذا كان صحيحًا ما قيل عن أنها حاولت الانقلاب على مخابرات بريطانيا وفرنسا واللعب مع الألمان ضدهما، بعد أن قل تقدير الأول لها، فإن الخطر يصبح أشد وأعنف!

ولكن من بين كل الاتهامات التي تناثرت حول المتسبب في مصرع أسمهان، فإنه يشار دائهًا إلى المخابرات الإنجليزية، فهذا هو عزيز المصري باشا يحكي في مذكراته:

"أبو الثائرين عزيز المصري" الذي صاغه محمد عبد الحميد، يقول: "لما رأت المخابرات الإنجليزية أن ترك أسمهان أمر بالغ الخطورة، كان القرار بالقضاء عليها، وتم تدبير حادث مصرعها بالقرب من المنصورة، ثم أطلقوا الشائعات بأن أم كلثوم وراء مصرعها، وعملوا على ترويج هذه الشائعة..

في حين أشار البعض إلى المخابرات الفرنسية، والبعض الآخر أشار إلى المخابرات الألمانية، بينها أكد البعض أنها الملكة نازلي...

واختلط الأمر على المتابع المدقق، ولكن يبقى (الفعل)، وهو هذه النهاية المأساوية لفنانة لم تقنع بدورها الفني وراحت تلعب مع الكبار ظنًا بأنها واحدة منهم..

وهذا هو الخطأ..

# كاميليا بين السينها والتهسي

(وبدأت كاميليا تلفت إليها الأنظار في الكلوب المصري، بملابسها الفاخرة الملفتة للأنظار، وبرقصها المثير، فتنبه إليها [بوللي] أشهر صائد للنساء، ليس لنفسه، وإنها لليكه فاروق الأول ملك مصر في ذلك الزمان)

الإثارة والألغاز في حياة هذه النجمة المثيرة منذ مولدها، وتحديدًا في اليوم الثالث عشر من شهر ديسمبر عام (١٩١٩)، فهذه المولودة الطفلة التي استقبلتها الدنيا في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم، رغم أنها سجلت في سجل المواليد باسم "ليليان" لا تحتّ إلى ذلك الرجل بأية أنها تُسبتُ إلى ذلك الأب، إلا أن الكثيرين قد أكدوا أن "ليليان" لا تحتّ إلى ذلك الرجل بأية صلة، وحلّ ذلك اللغز بسيط للغاية عند من كشفوا أوراقه؛ فالأم "أولجا" – اليونانية الأصل حتوجت ثلاث مرات؛ الزواج الأول من موظف سكندري مسلم الديانة، والثاني من تاجر موبيليا شهير وقتها – وهو سكندري أيضًا – مسيحي الديانة، أما الثالث فهو المدعو "فيكتور كوهين" وهو – كما يتضح من اسمه – يهودي الديانة، ومن هنا نكتشف الاكتشاف الأول وهو أن "أولجا" – الأم – قد جمعت في زيجاتها بين الديانات الساوية الثلاث المنزلة، ولسبب غير مفهوم اختارت "أولجا" الزوج الثالث لتنسب ابنتها المولودة له؛ ليصبح اسمها في غير مفهوم اختارت "أولجا" الزوج الثالث لتنسب بابنتها المولودة له؛ ليصبح اسمها في السجلات الرسمية "ليليان فيكتور كوهين"، إلا أن "فيكتور" أنكر هذه البنوة، وانتزع من الأم "أولجا" تعهدًا بألا ترثه هذه الابنة المزعومة (حرص يهودي معهود، وخوف على المال الأم "أولجا" تعهدًا بألا ترثه هذه الابنة المزعومة (حرص يهودي معهود، وخوف على المال حتى بعد الرحيل!).

ويبدو أن تهديد اليهودي الغاضب قد حقق المراد، فنجد الأم تذهب بمولودتها "لتعميدها" في الكنيسة استنادًا إلى ديانتها (وإن كنا سنكتشف فيها بعد ميول ليليان - التي ستصبح كاميليا - إلى اليهودية، وما قيل عن الخدمات السرية التي قدمتها لإسرائيل).

كبرت البنت والتحقت بمدرسة السبع بنات، وهي مدرسة تديرها وتشرف عليها الراهبات، وظلت فيها حتى بلغت الثالثة عشرة من عمرها، وإلى هنا كان كل شيء في حياة هذه الفتاة يسير على ما يرام، فمدارس الراهبات معروف عنها الحزم والصرامة في تربية الأولاد والبنات، بل وبصفة خاصة (البنات)، إلا أن الفتاة "ليليان" التي أصبحت على أولى درجات سن المراهقة، قد اكتشفت تفجر مظاهر الأنوثة في جسدها الذي بدا وكأنه قد نضج قبل موعده!

ويبدو أن والدتها قد لاحظت ذلك – ولا بد أن تكون قد لاحظت – فخافت عليها، ليس مستبعدًا على مثل تلك الأم أن تخشى على ابنتها من زحام العاصمة، ومن شراسة نظرات القناصين لغزال شارد، فألحقتها بإحدى مدارس مدينة الإسكندرية؛ لتكون تحت بصرها وحمايتها.

ولكن النتيجة جاءت عكسية؛ فالفتاة جميلة، مثيرة، ذات قوام فارع، ممشوق، كل ما فيها مثير، محرض على نظرات الرجال، فالبشرة بيضاء بلون الصفاء، تشع من وجهها عينان براقتان، ساحرتان، تدعوانك للسفر فيها – ومعها – إلى المجهول، وشفتان مكتنزتان بلون حبات الكريز، كأنها تنتظران دومًا.. القُبَل!

والتقطها - أول ما التقطها - ضباط الاحتلال الإنجليزي، (وكأن هذا ما كان ينقص)، ويبدو أنهم رأوا فيها اجتماع نموذج الجمال الأوروبي (الشعر الذهبي والبشرة البيضاء) بسحر الشرق وجاذبيته، إضافة إلى القوام المشوق، وقد لاقت مغازلاتهم استجابة من جانب هذه الفتاة التي كانت تبحث عن مغامرة..

وهكذا وضعت "ليليان فيكتور كوهين" قدمها على أولى درجات السلم الذي سيصعد بها إلى.. الهاوية!

### \*\*\*

نحن الآن في القاهرة حيث قررت "ليليان" أن تأتي إلى العاصمة بحثًا عن (شيء) وعن (شيء) السخص)، لم تكن حتى هذه اللحظة تعرف ما هو الشيء الذي جاءت القاهرة تبحث عنه، ولا مَن هو الشخص الذي سيساعدها في الحصول على ما تريد، ولكنها رغم ذلك قد جاءت!

في البداية نزلت في فندق سميراميس بمساعدة بعض الضباط الإنجليز الذين تعرفت عليهم في الإسكندرية..

وفي القاهرة التقطها دونجوان الأربعينيات الفنان أحمد سالم، ويبدو أنها رأت في أحمد سالم الشخص الذي كانت تبحث عنه؛ فهو رجل ذو جاذبية تسكر النساء اللاتي يبحثن عن متعة من نوع خاص، كما أنه رجل سخي بطبعه لا يعرف البخل، ويحب المال لينفقه، أيضًا فإن أحمد سالم كان في نظر "ليليان كوهين" هو البوابة الذهبية للدخول إلى "الفن" الذي اكتشفت

أنه "الشيء" الذي كانت تبحث عنه، والذي يمكن أن تغبرُ منه إلى نوعية الحياة التي تريدها. الشهرة والمال والاستمتاع والإثارة! ولعل الأخيرة "الإثارة" كانت هي الشيء المحدد الذي تبحث عنه هذه الفتاة، التي سارت حياتها على نحو يجعل الباحث يضع عشرات من علامات التعجب بعد ذكر كمل خطوة كانت تخطوها، وكل موقف طُلِب منها أن يكون لها ردّ فعل تجاهه!

### \* \* \*

نحن الآن داخل شقة الفنان أحمد سالم بشارع عبد الخالق ثروت بمنطقة وسط مدينة القاهرة، كان ذلك في ربيع عام ١٩٤٦، وقد وجه الدعوة إلى عدد كبير من المحررين الفنين للإعلان عن اكتشاف جديد له، ووسط لهفة الصحفيين وهرولتهم إلى الفنان المغامر كانت المفاجأة: فقد وقع بصرهم على فتاة عارية تمامًا، عفوًا.. هكذا خيل لهم في بداية الأمر، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أنها ترتدى "مايوه" بلون الجسم تمامًا، ومن شدة التصاقه بجسدها المشوق، كان يكشف أكثر مما يستر، ويكاد يُصرح بها يخفي!

لم يكن الصحفيون في حاجة بعد ذلك إلى ما قاله أحمد سالم، من أن الفتاة التي تقف أمامهم بابتسامتها المغرية، وأنوثتها الطاغية، هي أحدث اكتشافاته الفنية، لم يكونوا بحاجة إلى هذه الجملة لأنهم فطنوا إليها، واستنتجوها، وأضاف أحمد سالم أنه وقع عقد احتكار مع بطلته الجديدة لمدة ثلاث سنوات للعمل معه في أفلامه، وأن باكورة إنتاجه لها سيكون فيلمًا بعنوان "الست الكبيرة"، ومع الأسئلة المتلاحقة التي انهالت على البطلة السينمائية الجديدة، أبدى البعض ملاحظة حول لكنتها "الخواجاتي" التي قد لا يتقبلها الجمهور المصري، وكان رد الدونجوان أحمد سالم بأنه قرر أن يعهد إلى مجموعة من المدرسين في مختلف العلوم والفنون، بها فيها اللغة العربية، لتثقيفها وتعليمها وصقلها...

وخرجت الصفحات الفنية في الأيام التالية تحمل نبأ الاكتشاف السينائي الذي سيهدد عرش المنجات "الفيديت" الجميلات، وراح البعض يصف النجمة القادمة بدءًا من شعرها الذهبي، وعينيها الفاتنتين، وشفتيها المكتنزتين...

من ناحية أخرى بدأت "ليليان"، التي أصبحت "كاميليا" كما أطلق عليها الدونجوان تشبيهًا لها ببطلة الرواية كانت تشبيهًا لها ببطلة الرواية العالمية الشهيرة "غادة الكاميليا" - والصدفة أن بطلة الرواية كانت

تبحث عن المتعة وتجري وراء اللذة.. فهل كانت صدفة؟! – بدأت كاميليا تظهر في السهرات متعلقة بذراع "الدونجوان"، فكان الجميع يحسدون عليه استيلاءه على صاحبة العينين اللتين وصفها كامل الشناوي بأن بهم إشعاعًا يسحر الناظرين، والشفتين اللتين تماثلان حبات الكريز، والطريف أنها لم تفهم معنى قصيدة كامل؛ لأنها كانت تجيد اللغتين العبرية والفرنسية، في حين أنها لم تكن حتى ذلك الوقت تتقن اللغة العربية، وتطوع الأديب الكبير توفيق الحكيم فشرح لها معنى القصيدة بالفرنسية، ويصف الكتاب والفنان ناصر حسين (روز اليوسف العدد ٣٥٥) رد فعل كاميليا عندما سمعت القصيدة باللغة التي تفهمها: "أنها نظرت نظرة سريعة إلى كامل الشناوي، ثم ضحكت ضحكة هستيرية، وتوقفت بعدها عن الكلام والضحك"!

ورغم هذه الأنوثة الطاغية، إلا أن "الدونجوان" قد ملّها وراح يبحث عن حب جديد، فتعلّق بممثلة شهيرة عُرِفت بلقب "سمراء الشاشة"، وبسبب هذه العلاقة الجديدة لم يَفِ الدونجوان بتعاقده مع كاميليا، فلم يُنتج لها أية أفلام، وكادت أحلام كاميليا في حياة البذخ والترف والنجومية أن تتبخر، لم تكن حزينة على ضياع فرصة الثراء والشهرة باعتبارها كانت تحب المال، وهي صفة يهودية متأصلة.. كانت تعلم أن أحمد سالم سيتركها إن عاجلاً أو آجلاً، فهو الذي قال لها يومًا: إن النساء تحبه لأنه يحتقرهن(!)

ومن جانبها قررت كاميليا أن تعامل الدونجوان بالمثل، وقررت أن تبحث عن رجل آخر يحقق لها أحلامها بعيدًا عن أحمد سالم، وتعرفت بالفعل على صاحب مصنع للنسيج في شبرا الخيمة، الذي ذهب بها إلى "الكلوب المصري" وهو مكان كان يرتاده كبار القوم من رجال المال والسياسة، وهو بالمتحديد المكان الذي كانت كاميليا تحلم به لفترة طويلة من عمرها، وبدأت كاميليا تلفت إليها الأنظار عن عمد في الكلوب المصري، بملابسها الفاخرة اللافتة للأنظار التي اشتراها لها تاجر النسيج، كما لفتت الأنظار برقصها المثير، فتنبه إليها "بوللي" أشهر صائد للنساء، ليس لنفسه، وإنها لمليكه فاروق الأول ملك مصر في ذلك الزمان.. ولكن "بوللي" بخبرته ودرايته بنفسية الملك فاروق، كان يعرف أن ملكه لا يحب النساء المغرورات، بل إنه يفضل المشهورات منهن من نجمات الفن أو من زوجات الكبراء.. عقدة يعني!

فوضعها بوللي في قائمة الانتظار..

وفي هذه الأثناء تفتق ذهن أحمد سالم لأن يستثمر كاميليا، وأن يستعيد جزءًا بما أنفقه عليها، فقرر أن يمنحها ليوسف بك وهبي - المنتج والممثل الكبير - لتكون بطلة لأفلامه، وكانت لدى يوسف وهبي بالفعل رغبة في أن يستثمر الضجة الإعلامية التي صاحبت اكتشاف كاميليا، وتمت الصفقة بين أحمد سالم ويوسف وهبي مقابل ثلاثة آلاف من جنيهات ذلك الزمان - وهو مبلغ ضخم وقتها - وكان ما حدث صدمة - إن لم تكن لطمة - تلقتها كاميليا، بعد أن أيقنت أنها شخص غير مرغوب فيه من جانب قاهر النساء، فقررت الانتحار، والانتحار مغامرة ويأس وإعلان فشل مِن جانب مَن يقدم عليه، ولكن كاميليا كانت جادة في عزمها على الانتحار، فاتصلت بأحمد سالم وطلبت مقابلته لإنهاء عقد احتكاره لها، وبعد أن أغلقت سياعة الهاتف ارتدت ثوبًا منزليًّا يكشف عن أنوثتها - ربها ليتحسّر عليها الدونجوان - واستلقت على أديكة في حجرة الاستقبال، بعد أن ابتلعت كمية قاتلة من عقيار منوم، وجاء أحمد سالم، وفتح باب شقتها بمفتاح يحتفظ به في جيبه؛ فقد كانت الشقة التي تسكنها في الدور التاسع من عهارة الإيموبيليا بشارع شريف بوسط القاهرة، هي الشقة التي استأجرها خصيصًا لها لتكون قريبة من منزله على بعد أمتار..

لاحظ أحمد سالم أن هناك شيئًا غير طبيعى في نوم كاميليا، واكتشف أن نبضها ضعيف، فاتبصل على الفور بأحد الأطباء، وتم إسعافها، وبعد أن عاد إليها وعيها قال لها: "أحبك بدون أقراص منومة".

واتـصل بعـدها بيوسـف وهبـي وأعطاه ما دفعه من مال ليستعيد كاميليا، ولكن كاميليا كانت قد عزمت على شيء أسرَّتُه؟!

\* \* \*

كانت كاميليا قد قررت أن تعيش حياتها بالطول والعرض أكثر وأكثر، وألا تمنعها علاقتها بالدونجوان من أن تقيم علاقات أخرى تحقق لها مكاسب أكبر، فترددت بشكل منتظم على الكلوب المصري، ومنه تعرفت على رجل أردني ثري يمتلك طائرة خاصة، وأمام إغراءاتها قرر الرجل أن ينتج لها فيليًا يقدمها بشكل جذاب، ووعدها أن ينفق على الدعاية لها ببذخ، ويقال إن "بوللي" سكرتير فاروق كان يقف خلف العرض؛ كي تتحقق نجومية كاميليا، وبالتالي يستطيع أن يقدمها كهدية يسيل لها لعاب الملك.

والطريف أن هذا الرجل الثري عندما خرج عن حدود الدور المرسوم، وبدأ يلقي على ما مع كاميليا كلمات الحب ويطلب مقابلاً لخدماته، ألقي القبض عليه بتهمة الاتجار في المخدرات، وكتب البعض أن الرجل كان يتاجر بالفعل في المخدرات، وأنه كان مسكوتًا عنه مقابل خدمة "تلميع" كاميليا، وعندما تجاوز حدوده، تم التعامل معه بالقانون الذي كان نائيًا!

وتعرفت كاميليا بسرعة على رجل آخر، حاول إرضاءها وتلبية مطالبها الكثيرة، وإنتاج فيلم لها، فاختلس مبلغًا كبيرًا من المال، وانكشف أمره، فدخل السجن هو الآخر!

وعلقت كاميليا على ذلك بأنها لم تطلب من أحد الاختلاس من أجلها!! وتعددت صداقات كاميليا بين مخرجين ومنتجين ورجال مال، وراحت تنتقل بينهم، بدون مشاعر حقيقية، بل كل ما في الأمر أنها كانت تسعى وراء المال والشهرة والمغامرة!

ومرض أحمد سالم بعد أن رأى التمثال الذي صنعه يتمرد عليه.. ولم تأبه "المغامِرة" بندلك، بل راحت تنفق المال الذي جمعته على القهار، فأدمنت لعب الورق والمراهنة على سباق الخيل، وتعودت السهر، وعشقت السفر.

## \* \* \*

أما عن علاقة كاميليا بالملك فاروق فإننا نترك الكاتب مصطفى أمين يحكي عنها كما جاءت في صفحات كتابه "ليالي فاروق" الصادر عام ١٩٥٤..

يقول مصطفى أمين عن قصة اللقاء الأول بين فاروق وكاميليا: "ذات ليلة ذهب أحمد سالم إلى الأوبرج بشارع الأهرام ومعه كاميليا، ورأى أحمد سالم الملك فاروق جالسًا إلى مائدة في الصف الأول، ولاحظ أن مائدته في الصف الأخير، وتضايق أحمد سالم وحاول أن يجد مائدة بالقرب من فاروق، فوجد كل الموائد محجوزة.. وكان أحمد يعتقد أن فاروق يغار منه. وقد روي مرة أن فاروقًا رآه يقود سيارة "ألفا روميو" فأخذ يعدو بسيارته في طريق الملكة نازلي ليعرف من هو راكب السيارة، فأسرع أحمد سالم بسيارته ليغيظ فاروق الذي أسرع وراءه إلى أن سبقه، وكان أحمد سالم مريضًا - كفاروق - بحب الاستعراض، فأراد أن يغيظ فاروق بأن يجعله يراه مع الكوكب الجديد كاميليا، وكان أحمد يكره الرقص ولكنه انتهز فرصة عزف الموسيقى لرقصة الفالس فسحب كاميليا من يديها وقال لها: تعالي نغيظ فاروق!

وراح أحمد سالم يلف كاميليا أمام فاروق، وتعمّد أن يضم كاميليا إليه بشدة وهو يرقص، وينحني عليها ويدور بها ويداعبها ويلاعبها، وكأنه يخرج لسانه للملك فاروق! وانتهى الرقص وعاد أحمد سالم وكاميليا إلى المائدة. وقال أحمد سالم: لن ينام فاروق الليلة، هذه أول مرة يرى فيها فاروق امرأة جميلة ولا يستطيع أن يأخذها!

هذه هي رواية الكاتب مصطفى أمين، ولكن الكاتب ثروت فهمي له رواية أخرى (مجلة آخر ساعة)؛ فهو يؤكد أن اللقاء الأول بين فاروق وكاميليا كان في قبرص وليس في الأوبرج، فقد كانت في رحلة إلى قبرص وتقيم في فندق "نحوزست بارك"، وذات يوم كانت مع صديقين قبرصيين وحدث هرج ومرج داخل أروقة الفندق، وعندما سألت عن السبب قيل لها إن ملك مصر سيحضر إلى الفندق لقضاء بعض الوقت، وجرت بقية الوقائع على النحو التالي:

"منذ اللحظة الأولى التبي وقع فيها نظر فاروق على كاميليا أصبحت محطّ نظره، وفوجئت كاميليا بصديقتها زوجة أحد المليونيرات تجيء إليها وتطلب منها أن تلحق بها في الصالون بعد الشاي، وعندما لاحظت دهشة كاميليا قالت لها: إن مولانا والحاشية سألوا عنها، وتقدمت كاميليا لمصافحة الملك، فقام فاروق لمصافحتها وسألها: اسمك إيه يا مدموازيل؟ فقالت: كاميليا. قال: أهلاً وسهلاً. أنا سمعت فعلاً عن ممثلة جديدة اسمها كاميليا. وسألها: مع مين بتمثلي؟ قالت: مع أحمد سالم.. قال: وبتعملي إيه في قبرص؟ قالت: الحقيقة عاوزة أهرب من أحمد سالم لأنه راجل شراني وأنا موش متعودة على الشر، وأدعو الله أن يرسل لي من ينجيني مِن شره، فقال الملك: ارجعي مصر وأحمد سالم موش حيكلمك كلمة واحدة! وطبعًا طلبها الملك للسهر إلى جواره على منضدة القار، ولبّت هي النداء.

وتمضى الأيام، وتعود كاميليا إلى مصر، كما يعود الملك، وتتلقى مكالمة تليفونية من شخص يدعى أنه من شركة إنتاج سينهائي ويحدد معها موعدًا في اليوم التالي، ويرسل لها سيارة، وفي داخل السيارة تكتشف أنها تجلس إلى جوار "بوللي" سكرتير الملك للأشياء الخاصة جدًّا، وتندهب معه فرحة بأن الملك مازال يتذكرها، وتعود من قصر عابدين وهي مصابة بالزكام!

ويـؤكد الفنان رشـدي أباظـة في مذكـراته أن الملـك كـان يحب كاميليا بجنون، ولذلك سيطرت عليه سيطرة كاملة، بل إنها تعمدت أن تقيم مع آخرين علاقات عاطفية لتلهب بها عواطف الملك، وانتشرت حكايـات بين مجتمع الصالونات بأن كاميليا قد حملت من الملك

ف اروق، وأنه يعتزم الاعتراف بالوليد في حالة كونه ولدًا حتى يرث العرش، ولكن كاميليا خيبت آماله عندما سقطت من فوق الحصان لتجهض وهي في الشهر السادس من الحمل.

### 杂杂米

## هل كانت كاميليا حقًا عميلة للمخابرات الإسرائيلية "الموساد"؟!

- الحقيقة أن الرأي حول تلك النقطة قد انقسم ما بين مؤيد ومعارض، فالفريق الذي اتهم كاميليا بالجاسوسية قال: إنها عضو نشط في شبكة التجسس على الملك وعلى الأوضاع السياسية في مصر في فترة مهمة من فترات الصراع العربي الإسرائيلي، مستندًا إلى علاقة كاميليا الخاصة جدًّا بالملك فاروق الذي كان يدللها ويناديها باسم "كامي"! وقد كانت كاميليا تكبر فاروق بشهر و ٢٨ يومًا، وهي - على الأرجح - من مواليد ١٣ ديسمبر عام ١٩١٩ وليس ١٩٢٩ كما يقول البعض؛ لأنها ماتت محترقة في حادث طائرة يوم الخميس وتحديدًا في الساعة الأخيرة من ذلك اليوم الموافق ٣١ من أغسطس عام ١٩٥٠، وليس معقولاً أن تكون قد توفيت عن ٢١ عامًا فقط رغم كل ما عاشته من أحداث!

وتغلغلت كاميليا داخل عقل ومشاعر الملك حتى إنها عرفت قرار طلاقه من الملكة فريدة قبل إعلان الخبر رسميًّا، وعلى هذا فقد توافرت لها الظروف التي تجعلها على دراية بأدق الأحداث والتفاصيل داخل القصر أكثر من أي شخص آخر، كما أنها اقتربت واخترقت دائرة مجتمع رجال السياسة والمال، معتمدة على أنوثتها الطاغية، وموهبتها في استقطاب الرجال!

فها هو حنفي المحلاوي في كتابه "فنانات في الشارع السياسي" يؤكد أن كاميليا كانت عميلة من الدرجة الممتازة، وأنها كانت مرتبطة بالموساد في الفترة من عام ١٩٤٨ وحتى وفاتها عام ١٩٥٠، أما أستاذ التاريخ الدكتور محمود متولي فيقول: إن كاميليا كانت مزودة ببعض التعليهات من الوكالة اليهودية في تل أبيب، وكان في استطاعتها السفر في أي وقت تحت ستار عمله بالتمثيل، ويحدد "قبرص" كمكان الالتقائها مع عملاء الوكالة اليهودية، كها أنه الا يستبعد أن تكون أخبار سير العمليات القتالية في فلسطين التي كانت تحت بصر فاروق تصل يستبعد أن تكون أخبار سير العمليات القتالية في فلسطين التي كانت تحت بصر فاروق تصل إلى كاميليا أثناء علاقتها به التي امتدت من عام ١٩٤٦ وحتى نهاية عام ١٩٤٩، بل أكثر من ذلك أن الدكتور محمد متولي يرى أن كاميليا كانت أيضًا عضوًا في شبكة الإساءة إلى مصر؛ حيث كانت تقوم بتصوير الأحياء الشعبية الفقيرة بشكل غير الائق.

هـذا عن المؤيدين لجاسوسية كاميليا، أما المعارضون فيعتقدون أن الملك فاروق هو الذي أشاع هذه التهمة عنها عندما مل الحياة معها وأراد أن يتخلص منها(؟!).

وأكثر من هذا أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن فاروقًا هو الذي دبَّر لها حادث الطائرة عندما اكتشف أنها تخونه مع غيره من الرجال.

وقالوا إن سلاح الطيران الملكي لم يَقُم بالبحث عن الطائرة المفقودة داخل الأراضي المصرية، والتي تم الكشف عنها محترقة عند مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ولكن.. كيف وقع الحادث منذ البداية؟ كانت كاميليا تشعر بآلام متكررة في معدتها وأرادت أن تطمئن على صحتها وتعالج هذا المرض، فاتصلت بواحد من أشهر الأطباء الأجانب، الذي أعطاها موعدًا بعد يومين، واتصلت بشركة طيران "T.W.A" وطلبت حجز تذكرة في أقـرب وقت ممكن، ولكن موظف الحجز اعتذر لها بأن العدد مكتمل على الرحلة القادمة، إلا أنها قابلت اعتذاره بردعنيف؛ فكيف لا تجدمكانًا على الطائرة وهي النجمة اللامعة التي عـرفت طـريقها إلى العالمية عن طريق المنتجين اليهود في الفيلم الإنجليزي "طريق السموم"، وأغلقت السياعة وذهبت لتسهر مع مجموعة من الأصدقاء ومنهم المطرب الراحل فريد الأطرش، فلاحـظ الجميع علـيها الحزن والوجوم، وعندما سألوها عن السبب أخبرتهم ما حـدث لهـا مـع شركة الطيران، ولكن سرعان ما دقّ الهاتف وكان المتحدث هو نفسه موظف شركة الطيران الذي قام بمحاولات عديدة حتى عرف بمكان وجودها، وأخبرها في سعادة بأن أحد الركاب قد اعتذر عن عدم السفر على الرحلة (كان هذا الراكب هو الكاتب أنيس منصور) وأنه الآن أصبح باستطاعتها السفر على الرحلة التي ستتحرك من مطار القاهرة في مساء اليوم التالي، وهللت كاميليا من الفرحة وذهبت إلى منزلها لتستعد للسفر بعد أن قامت بتوديع أصدقائها، ومن الأفضل الآن أن نقرأ هذا الخبر الذي كتبه قلم الكاتب محمد حسنين هيكل في أخبار اليوم في العدد الصادريوم ٢/ ٩/ ١٩٥٠، إذ يقول: بدأت قصة الرحيل في الساعة الثانية عشرة والنصف صباح يوم الخميس ٣١/٨/ ١٩٥٠ بهبوط طائرة T.W.A التابعة لشركة الخطوط الجوية العالمية، وقد ركبت كاميليا مع ستة ركاب من مطار القاهرة وأقلعت من المطار، وكان آخر اتصال لها عن طريق اللاسلكي في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وانقطعت الأخبار بعد ذلك، وسقطت الطائرة وسط الحقول وتفحمت الجثث، وقد قرر الطبيب الشرعي الذي عاين جثة كاميليا أن سبب الوفاة كان الجروح النارية وما صاحبها من صدمة عصبية وكسور في عظام الساقين.. أما أغرب ما في الحادث فهو أنهم لم يجدوا شيئًا من متعلقاتها سوى خاتم سوليتير قيل إنه مهدى لها من شخصية حاكمة -على الأرجح هو الملك فاروق نفسه الذي اتهموه بتدبير الحادث - والشيء الثاني هو "فردة حذاء" من البستان الأخضر بلون الفستان الذي كانت ترتديه..!

فمَن دبر الحادث؟

مَن قتل كاميليا؟

ما هي انتهاء اتها؟

هل حقًّا كانت على صلة بالوكالة اليهودية؟

أم كانت مسيحية متدينة كما يزعم البعض؟

هل كانت عميلة للموساد؟

هل أحبت مصر التي شربت من نيلها وأعطتها الشهرة؟

ماذا كانت تريد بالضبط؟

أسئلة عديدة ماتت إجاباتها عند لحظة احتراقها مع حطام الطائرة..

# برلنتي عبد الحويد والزواع من الشير

(وبعد ساعة دق جرس الباب ودخل رجلان، ودارا في أنحاء الشقة يتفحصانها، يدرسان: مداخلها ومخارجها، بينها جلست هي و[الكاتبة] في انتظار الشخصية المجهولة المثيرة، والسيدة برلنتي فاتها أن تصف شعورها في هذه اللحظات....)

ولدت بحي باب الشعرية المزدحم في بيت كان يعيش فيه الأب والأم إلى جوار الجد، إلى أن انتقلت الأسرة – وهي في الرابعة من عمرها – إلى حي شعبي آخر لا يقل ازدحامًا هو حي السيدة زينب – الله و بعيدًا عن منزل الجد الذي كان والدها ابنه الوحيد.

ووسط الأماكن المزدحمة كثيرًا ما يبحث أصحاب الطموح عن التميز وإثبات الذات.

كان جدها أحد كبار المتصوفة واسمه الشيخ محمد حسن على حواس، وكان من مشايخ الطرق الخليلية، وحسب ما تذكر السيدة "نفيسة" التي اشتهرت في الفن والمجتمع باسم "برلنتي" فإن جدها له مقام في جامع سيدي "الطشطوشي" في حي باب الشعرية.

والطريف أنها تقول إنها فهمت من جدها "أن الرجل المسلم هو "الجنتلمان" الحقيقي بالمعنى السائد في هذا العصر، والطريف هنا هو لفظ "الجنتلمان"، وهو لفظ شديد الحداثة و"الفرنجة" إن صح التعبير!

وفي حي السيدة عرفت "عقولاً شامخة، وأناسًا ذوي عقول منحطّة، وعرفت الجوع والشبع، والفقر والغنى، وعرفت التحدي والتسليم"..

والحقيقة أن تعبيرات السيدة برلنتي تنمّ عن أحاسيس وتجارب اختارت لها الألفاظ الدقيقة والصريحة، التي تعبر عن حالة الزحام التي تكون عليها الأحياء الشعبية، فالاختلاط هو السمة الواضحة في هذه المجتمعات.. اختلاط القيم الأصيلة التي تمثل وضوح المنازل من الأعهاق أمام المارة في شمس النهار، ببعض الفساد الذي تشهده الحارة في ظلمات الأزِقة والطرقات.

في هذا الحي تعرفت السيدة برلنتي على طبيب شاب كان يسكن في البيت المقابل لمسكن أسرتها، كان فتيًّا وسيًّا، رأته ذات يوم محمولاً على الأعناق بسبب إدمانه المفاجئ للخمور! وكان هذا سببًا كافيًا – فيها تذكر – لابتعادها عن الخمر طوال حياتها.

وفي أول كشف من جانبها عن تطلعاتها المشروعة، كان في إطار بحثها عن مدرس يساعدها في فهم الدروس المدرسية، وتطوع ابن خالتها فرشح لها موظفًا في مصلحة البريد حاصل على ماجستير في العلوم السياسية والمالية، وقال لها: إن عمه هو "محمد حسين هيكل باشا"، ورغم ما سبق وأعلنته من كرهها للخمر فإنها علّقت على ذلك الترشيح قائلة: "أسكرتني هذه الصفة فيه.."، وتضيف بعد ذلك قائلة:

"كان عالم الباشوات بالنسبة لي عالمًا أسطوريًّا، وأن يدخل رجل من هذا العالم إلى بيتنا أمر يهز الوجدان".

وربها تكون لهذه العبارة دلالتها في فهم ميل السيدة برلنتي المبكر إلى عالم السلطة والنفوذ بها تمثله "الباشوية" المسكرة إلى هذا الحد.

ثم تحكي بعد ذلك عن مدى اهتهامها بهندامها، وزينتها، وبنظافة حجرة الجلوس ومدخل الشقة انتظارًا للمدرس قريب الباشا!

ولكن الغريب – رغم كل هذا الاستعداد السابق – تقول: إنها استقبلته بثياب ممزقة بالمية، وأنها صافحته وهي في حالة يرثى لها، وأنها تقدمت وهي حافية القدمين، مبللة الوجه بالعرق (تمامًا كما يحدث في بعض الأفلام العربية، ولكنها لم تجده كما تخيلته فارع الطول، بالغ الأناقة والوسامة، بل كان رجلاً في ثياب عادية، قصير القامة، ضامر الجسم.. كان هذا الشاب "مصطفى هيكل"، كما اكتشفت بعد ذلك أنه واسع الاطلاع، عظيم الثقافة، باختصار حرك هذا الشاب عقلها وقلبها، وبدأت ترد على ذهنها أسئلة دينية فلسفية، جاء في مقدمتها سؤال "مَن هو الله" سبحانه وتعالى؟

وهـو السؤال الذي لم تُلْقِه على مصطفى هيكل، بل انتهزت فرصة وجود جدها في زيارة لهـم، ثـم وهـي تـدعك قدمـيه نظـير قـرش لكـل قدم، سألته، فقال لها بكل خشوع الحديث القدسي: "كنتُ كَنزًا مخفيًّا فأردتُ أن أعرَف فخَلقتُ الحَلقَ فيه فعرفوني".

واستمرت العلاقة بين السيدة برلنتي وبين مصطفى هيكل الذي بدأ يمدّها بالكتب لتقرأها ثـم يتناقشان فيها في لقاءاتهما المتعددة في حديقة الأزبكية، ورغم أن المكان رومانسي إلا أن المقابلات كانت ثقافية.

وتذكر أنها قرأت بعض أعمال كارل ماركس (ومنها كتابه الشهير رأس المال) وأنجلز، وأكثر الكتب التي أثارت اهتمامها كتاب "الأم" لمكسيم جوركي. والحقيقة أن السيدة برلنتي تقفز من هذه الذكرى إلى واقعة تذكرها في شجاعة نادرة، عندما سألها المشير عامر – بعد زواجهما فيها بعد – وهي تتحدث عن هذه الكتب متباهية بقراءتها:

- "هل قرأت القرآن؟".

- فتقول واصفة تَلقّيها للسؤال: ولا أدرى لماذا انتابني الخجل وأنا أردّ عليه بالنفي"، فألقى سؤالاً آخر: لعلك أيضًا لم تقرئي شيئًا عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)؟

فأجابت بها يفيد النفي.. وحاول مصطفى هيكل إشراكها في عملية توزيع المنشورات، إلا أن ارتباكها حال دون استمرارها في العمل السري، فأشار عليها بدخول المعهد العالي للفنون المسرحية قسم "نقد"، وهناك رآها المرحوم زكي طليهات الذي حوّل اتجاهها إلى قسم التمثيل، و(بالصدفة) غابت البطلة التي ستقوم بدور البطولة أمام عبد الغني قمر (الطالب وقتها) في امتحانات السنة النهائية، واختار زكي طليهات السيدة برلنتي لتقوم بالدور إنقاذاً للموقف، و(للصدفة) كان المشهد الأول في ديكور غرفة نوم وبملابس إغراء - إلى حد ما فهاج الطلاب - الشباب - وعلت أصواتهم بالصفير، وشاعت بعض الفوضى، وأغلق الستار، ليهدد زكي طليهات (عميد المعهد وقتها) بإلغاء العرض إن عادوا إلى الصياح. وفتح الستار مرة أخرى بعد أن أصبحت أعصاب السيدة برلنتي "أهدأ" مما ساعدها على الاندماج - على حد تعبيرها.

وعن ذلك الموقف تقول في مذكراتها "وزاد من سروري أن الأستاذ زكي هنأني وامتدح تمثيلي، وأحسست بالنزهو؛ فإنها أول مرة أحظى فيها بالتقدير الجهاهيري، وهذه نشوة لا يعرفها سوى من ذاق حلاوتها..".

وبدأ نجمها في الصعود : سرعة الصاروخ، لدرجة أنها حصلت على بطولات سينهائية وهي لازالت طالبة بالمعهد. وبعد الشهرة أصبح لها أصدقاء متميزون من الصحفيين والمثقفين والكتّاب، فكانت تعقد لهم صالونًا أسبوعيًّا –كل خميس – في بيتها، وكان من بين المترددين على هذه الندوات: أحمد بهاء الدين، أنيس منصور، الصحفية الراحلة نجاح عمر، وزوجها الكاتب الصحفي محمود المراغي، الكاتب والفنان عدلي فهيم، الرسام حجازي والصحفية مهجة عثهان، وكثيرون عمن تفخر الحياة الثقافية بهم (ص٢٦ من كتاب المشير وأنا).

واتسعت دائرة معارفها لتضم الأجانب من الفنانين والفنيين، وتلبية دعوات السفارات، إلى أن حدثت لها هذه الواقعة:

كانت مدعوة إلى حفل أقامه سفير الهند في منزله بالزمالك تكريمًا لقنصل أمريكا في القاهرة، ولضيق الوقت فقد ذهبت إلى الحفل بهاكياج دورها في أحد الأفلام، وصادف ذلك ترحيبًا من الأجانب حتى إنهم هللوا لها:

"هالو.. برلنتي عبد النيل"ا

وبينها الكل يتزاحم من حولها، إذا برجل يقترب منها هامسًا: أنا فلان الفلاني (مخابرات)!

ولأنها لم ترد لنفسها أن تكون في موضع شبهة من هذه الطريقة الهامسة، وخاصة أن بعض الأجانب الحاضرين يلمون باللغة العربية، فما كان منها إلا أن صاحت باللغة الإنجليزية: وما شأني أنا بالمخابرات.. إنني فلانة ولا دخل لي بالسياسة"!

وانتهت الحفلة، وبعد عودتها إلى البيت مباشرة، تلقت مكالمة هاتفية من صوت رجل رقيق مهذب - على حد وصفها - يقول أنا "صلاح بدر مدير المخابرات الحربية، وطلب منها - بعد أن وصفها بالوطنية - أن تكتب "تقارير" عن أي شيء تسمعه أثناء وجودها مع رجال السلك الدبلوماسي.

إلا أنها رفضت، فاستأذنها في أن يعاود الاتصال بها مرة أخرى، فرحبت بذلك. وهنا تقرر السيدة برلنتي أنها كانت المرة الأولى التي تتعرف فيها على رجل مخابرات، وأنها اندهشت لكون رجل المخابرات الذي تعرفت عليه في تلك الليلة "رجل رقيق خجول"، وكان الرجل هو (صلاح بدر) مدير المخابرات الحربية!

ولكن يبدو أن شخصية السيدة برلنتي عبد الحميد، التي أطلق عليها الأجانب لقب "برلنتي عبد النيل" - كما تقول - كانت شخصية رأت فيها المخابرات نموذجًا من طراز ممتاز للاستفادة من علاقاتها الواسعة لاسيما بالأجانب.

فها هي تتلقى عرضًا آخر بعد أيام من المكالمة السابقة، تطلب منها محدثتها التي تصفها "بالكاتبة الدينية المعروفة" أن تستقبل شخصًا يريد زيارتها.

- وعندما سألتها: ومن هو؟
- قالت إنه شخصية مهمة، أحد المسئولين، فها رأيك؟
  - و لماذا يريد أن يزورني؟
- لا أعرف، هو بنفسه سوف يخبرك إذا وافقتِ على الزيارة.
- قلت في النهاية: "لا مانع، فليتفضل"، ثم عادت الكاتبة تسأل: هل لديكِ مانع أن آتي معه.
  - أبدًا أهلاً وسهلاً (ص ٢٩ من المصدر نفسه).

وبعد ساعة دقّ جرس الباب، ودخل رجلان ودارا في أنحاء الشقة يتفحصانها، يدرسان مداخلها ومخارجها، بينها جلست هي و"الكاتبة" في انتظار الشخصية المجهولة المثيرة، والسيدة برلنتي فاتها أن تصف شعورها في هذه اللحظات.. هل هو الرعب، أم الانتظار والترقب، أم بعض الاستمتاع بهذا الجو المثير الذي يشبه المشاهد المتقنة في فيلم من أفلام الجاسوسية التي لم تكن قد عرفتها السينها المصرية هذا الوقت؟

ولم يمضِ وقت طويل حتى دق جرس الباب مرة أخرى، وظهر رجل ممتلئ قليلاً مبتسم الموجه، وبعد الترحيب به أعدّت له السيدة برلنتي الشاي بنفسها بعد انصراف الشغالة، وبدأ الرجل في الدخول إلى الموضوع مباشرة، ومن الأفضل أن نقرأه بنفس ألفاظ وعبارات السيدة برلنتي:

- نحن نعرف يا مدام برلنتي أنك نجمة محبوبة، وأن كثيرًا من الأجانب المهمين المقيمين في مصر يحبونك ويصادقونك، ويهمنا حقًا أن تتعاوني معنا.
  - سألته: ومين حضرتك..؟
  - بدت الدهشة على وجهه، ثم تساءل بأدب: ألا تعرفين صلاح نصر؟
    - لا .. لا أعرفه .. يعني بتشتغل إيه حضرتك؟

ضحك الرجل وهو يتفرس في وجهي غير مصدق ثم قال: صلاح نصر مديسر المخابرات. - ولكن مدير المخابرات اسمه صلاح بدر!!

- قال: صلاح بدر مدير المخابرات الحربية.. لكن أنا مدير المخابرات العامة ثم أوضح لها أن عمل المخابرات العامة ينحصر في نطاق الأجانب، ومكافحة شبكات الجاسوسية التي تستهدف الإضرار بمصلحة الوطن، ثم كرر طلب "صلاح بدر" نفسه وهو كتابة "تقارير" عن كل ما تسمعه أو تستشعره من الأجانب، وكيف يفكرون، ثم أضاف إن ذلك لن يستغرق منها أكثر من دقائق!

وألقى صلاح نصر بمهارة بأول إغراء أمامها، عندما دار نظره في أرجاء الشقة الصغيرة قائلاً: هذه الشقة صغيرة، ولا تناسبك.. سوف نعطيك شقة كبيرة، ونؤثثها لك بشكل فاخر!

وعندما أبدت رفضها، ألقى بالطعم الثاني:

- ستكونين في أمانٍ تحت رعايتنا، وإذا حدث وتهددك أي خطر فنحن سنقوم بحمايتك منه، فإنك لن تدركي إن كان هناك خطر أم لا.

وهذا هو ما تستطيع أن تقدمه السلطة، إنها تَعِد بالحماية، وحتى لو لم تَعِدْ بذلك فإن الذين يتطلعون إلى علاقات خاصة مع السلطة، يدركون أن ذلك بالنسبة لهم من أكبر المغريات، إنها "حصانة" من نوع خاص، تفوق تلك الحصانة الممنوحة لبعض أعضاء الهيئات البرلمانية والدبلوماسية، فهي حصانة مستترة إن صحّ التعبير، حصانة غير مرئية تتيح للمتمتع بها نفوذًا يفوق قدراته، ويفوق وضعه ومكانته الطبيعية، وهذه – في رأينا – هي نقطة الضعف الأول التي ينفذ منها القائمون على (تجنيد) مثل هذه العناصر.

وتـــؤكد السيدة برلنتي عبد الحميد أنها رفضت العرض – من أساسه – بدعوى أنها تخدم وطنها عن طريق الفن، وأنها لا تعرف السياسة.

في حين قرر صلاح نصر أن المسألة ترجع إلى اختيارها، وأنه شرح المميزات وعليها هي أن تختار، ثم طلب السماح له بالاتصال بها من وقت لآخر حسبها روت هي.

ولكن، ما رأيكم أن نسمع الرواية بشكل آخر وبنهاية أخرى من المهندس حلمي السعيد الذي كان على رأس فريق التحقيق في القيضية التي اشتهرت باسم "قضية انحراف جهاز المخابرات العامة"، الذي يؤكد في مذكراته أن السيدة "نون" وشهرتها الفنية "باء" وللقارئ

الذكي وحده حق اكتشاف إذا كان هناك تشابه بين نون والسيدة برلنتي التي كانت على علاقة بأحد قيادات الجهاز، وكان لها أصدقاء أجانب، وأنها قد وقعت إقرارًا عام ١٩٦٠ لتكون مندوبة للمخابرات.. وأن جميع زملائها في الوسط الفني يعلمون علاقتها بالمخابرات وبقياداته.

والحقيقة أن المرء يتحير أي الروايات يصدق؛ فصحيح أن التاريخ لا يكتب مرة واحدة، ولا من خلال وجهة نظر واحدة، إلا أن هذا التضارب في الروايات يباعد بيننا وبين الحقيقة، ولو مؤقتًا!

هذا إذا كان هناك ربط بين السيدة نون والسيدة برلنتي (!)

الشق الثاني في حياة السيدة برلنتي بالسلطة هو علاقتها بالمشير الراحل عبد الحكيم عامر، الرجل الثاني بعد عبد الناصر في هذه الفترة، ورغم أن حلمي السعيد يشير إلى أن المخابرات العامة هي التي قدمتها إلى المشير (هو لم يذكره بالاسم) في عام ١٩٦٢ في إحدى الفيلات الآمنة، في حجرة معتمة، ولما قامت هذه الشخصية (المشير) بإشعال سيجارة عرفته السيدة (نون) الشهيرة بـ(باء)، إلا أنها تذكر الواقعة بشكل مختلف، فقد سبق هذا اللقاء، لقاء آخر لمجموعة كانت وظيفتها تعريف "اللي فوق بمتاعب وأوجاع اللي تحت"! ولا ندري.. هل هذا هو دور "مخابراتي" مثلاً؟ ورغم ذلك فإن السيدة برلنتي تقول: إنها وافقت على النهاب لذلك الاجتماع الذي دعتها إليه صديقة صحفية تعمل في مجلة روز اليوسف وقتها، ولسبب أو لآخر اهتمت السيدة برلنتي بزينتها واختارت اللون الأبيض لملابسها، وحذاء ذا كعب منخفض، وتسريحة شعر جعلتها تبدو كطالبة أنيقة ورشيقة!

وفي الاجتماع الذي تم في إحدى الفيللات في الهرم، التقت لأول مرة بالمشير عبد الحكيم عامر الذي رأس الاجتماع لمعرفة أحوال الرعية من خلال هذه المجموعة المنتقاة التي تجمع بين أبناء مهن ووظائف مختلفة.

وبعدها اتصل بها صلاح نصر مرة أخرى وذهب بها لمقابلة "شخصيات مهمة"، وعندما أصرّت على معرفة هذه الشخصية قبل ذهابها، أخبرها بأنه المشير عامر، بشرط أن تتظاهر أمامه بعدم معرفتها به، وهناك في المكان المظلم أخرجت هي سيجارة، وبعفوية أخرج المشير ولاعته فأشعلها لها، فقالت له: إنه يشبه المشير عامر، فضحك ولم ينكر.

وتحدثت بعد ذلك السيدة برلتي عن (اختبارات) عديدة وقالت: إن (أجهزة الأمن) قامت بها تجاهها بمباركة المشير، وتمثلت هذه الاختبارات في عروض زواج وعروض تمثيل ومعاكسات بالذهب والمال، وفي النهاية قال لها المشير إنها نجحت في الامتحان وإنها الآن أصبحت (عروسته) بعدما تأكد من أنه سيضع رقبته ومعها أسرار الدولة مع امرأة لا تُشترى، بل إن صلاح نصر قال لها: إن المخابرات تعتبرك نظيفة، تليق بزوجة المشير (ص٥٥). وتم الزواج، زواج الفن بالسلطة، الذي يبدو أنه لم يكن زواجًا ورديًّا بين (الفنانة) برلنتي والنائب الأول لرئيس الجمه ورية وقائد جيشها؛ فقد كانت العيون متربصة، والمشير حريص –كل الحرص –على أن يكون أمر الزواج في أعماق بئر الأسرار.. أسرار الدولة، التي أصبحت الزوجة الجديدة شاهدة عيان على بعضها بحكم الوضع الجديد والمكان القريب.

لم تكن حياة وردية، لأنها كانت حياة شبه سرية إلا من بضعة أفراد شهدوا عليها وباركوها، ولكنهم اشتركوا جميعًا في دفن أسرارها.. إلى حين!

والغريب أن السيدة برلنتي تؤكد أن قمة السلطة وقتها - متمثلة في الزعيم جمال عبد الناصر - كانت على علىم بعلاقة الزواج السري بينها وبين المشير، وأنه قد زارهما في بيتها ببرج العرب (الإسكندرية)، وأنه لعب الورق مع المشير - في حضور ومشاركة أنور السادات - وهي تجلس بالقرب من المشير، وهو ما يعني - إن صحّت الواقعة - مباركة عبد الناصر لهذه العلاقة.

وتداخلت دوائر السياسة والسلطة، ربها كان (الطموح) هو مركز إحدى هذه الدوائر، ولكن للأسف فإن النتيجة التي نراها من هذا التداخل، هي احتراق الفنان بفعل لهيب السياسة، فلا هو حقق طموحه في الشهرة والنجومية، ولا هو تخلص من السهام الصائبة التي تصوب إليه كلها دار حديث في الفن أو في السياسة!

## ميادة العناوي: غيرة أم تحسي!!

(وهذه واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، كانت واحدة من همسات الوسطين الفني والصحفي لفترة طويلة، حتى خرجت من طي الكتمان المؤقت وأصبحت حديث الناس، بعد أن تجرأت أخيرًا الصحف وناقشتها على الملأ وعبر صفحاتها.. إنها قضية المطربة ميادة الحناوي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهي من ناحية أخرى لا تخلو من حديث عن الفن و.. المخابرات والسلطة!)

ميادة الحناوي من مواليد حلب عام ١٩٥٨، كانت بدايتها من خلال المسرح المدرسي، وبدأت قصة تعارفها بالموسيقار محمد عبد الوهاب عندما التقت به في فندق "بودان"، فاستمع منها مقتطفات، فنصحها بالسفر إلى القاهرة وكان ذلك عام ١٩٧٧، وصحيح أن بدايتها الفنية الحقيقية كانت مع آخرين وأولهم الموسيقار محمد الموجي، الذي استمع إليها في دمشق بعد قرار ترحيلها المفاجئ من القاهرة، وقال الموجي عن صوتها إنه صوت سليم وطروب، ثم ذهب بليغ حمدي أيضًا إلى دمشق وقدم لها لحنًا لأغنية "إيه يا هوى"، وكذلك، ورغم مرض الموسيقار الكبير الراحل رياض السنباطي، فقد وضع لها لحنًا نقذته في دمشق، وهكذا ورغم أن الخطوة الأولى كانت مع محمد عبد الوهاب، إلا أن الانطلاقة كانت من دمشق. ولكن ما يهمنا هنا هو التوقف أمام حقيقة العلاقة مع محمد عبد الوهاب الذي من الواضح أنه كان أحد أسباب قرار ترحيلها من مصر، كما أن تلك العلاقة تلقي الضوء على أشياء كثيرة في حياة ميادة الحناوي الفنية والشخصية.

عندما وجه الموسيقار عبد الوهاب الدعوة إلى ميادة الحناوي – وهي لا تتجاوز السابعة عشرة من عمرها - لزيارة القاهرة، وجدت ميادة التي كانت لها شقيقة أكبر تغني تدعى فاتن في هذه الدعوة الفرصة لتحقيق طموحاتها في عالم الفن، فحزمت حقائبها على الفور مصطحبة والدتها وشقيقها "عثمان" ورحلت إلى القاهرة..

وفي مطار القاهرة كان في استقبال ميادة وأسرتها مجدي العمروسي محامي شركة صوت الفن وأحد شركائها، وبعد فترة توقفت السيارة التي تقلها أمام عمارة أنيقة بحي الزمالك الراقي، وكانت في انتظارهما بالشقة خادمة وسائق خاص بناء على طلب من موسيقار الأجيال.

وأمام الباب – باب الشقة – سلّم مجدي العمروسي مفتاح الشقة إلى ميادة ومعه قصاصة ورق عليها رقم تليفونه وتليفون الأستاذ (عبد الوهاب) قائلاً لها: أنا تحت أمركم في أي وقت تحتاجون إلى معونة..

وفي اللحظة نفسها رنَّ جرس الهاتف، لتستقبل ميادة أول مكالمة من عبد الوهاب، فقالت: إنتَ تَعَبُّت نفْسَك معايا قوي يا أستاذ!

- العفويا هانم.. ده أقل واجب أقدر أقدمه لنجمتنا الجديدة.

ميادة: ربنا يخليك يا أستاذ..

عبد الوهاب: ميرثي يا فندم.. وإذا عايزين أي شيء أبعث لكم السواق بتاعي. ميادة: لكن ده كثير يا أستاذ..

الأستاذ: أبدًا يا فندم.. إنتم معزومين على العشاء الليلة.. وعلى مائدة الأستاذ العامرة اجتمعت الأسرتان؛ أسرة عبد الوهاب، وأسرة ميادة الحناوي، وبعد العشاء الفاخر أعطاها عبد الوهاب الدرس، قائلاً: دلوقتي لازم تروّحي تنامي بدري علشان تصحي بدري أيضًا، وكمان لازم تعملي رياضة في الصباح.. الشيء الثاني أنا مش عايزك تروحي أي مكان إلا إذا ادتيني خبر.. اتفقنا؟

وعند الجملة الأخيرة نتوقف، ونتساءل: هل هو اهتمام مبالَغ فيه مِن قِبَل الأستاذ تجاه نجمته الساعدة؟ أم هي غيرة فنية خوفًا من تعاونها مع أحد غيره؟

لكن المؤكد في كل الأحوال أن هناك رعاية خاصة من جانب الأستاذ تجاه ميادة باعتبارها (مشروعه) الجديد، وعبد الوهاب عُرِف عنه الاستثمار الجيد لعلاقاته الفنية؛ من أجل أن تضيف إليه ولا تأخذ من رصيده إلا إذا كان العائد أكبر.

ولذلك أصرّ عبد الوهاب على توقيع عقد احتكار لمدة خمس سنوات مع اكتشافه الجديد، تكون خلالها "صوت الفن" هي المنتجة الوحيدة لأغانيها.

ورغم أن عبد الوهاب قد طلب من ميادة وأسرتها عدم الاتصال بالصحفيين أو الرد على أسئلتهم، إلا أن الأخبار بدأت تتسرب إلى الصحف الفنية المعروف عنها اهتهامها بأخبار الفن والمجتمع، وكان واضحًا من الخبر الأول الذي نشر عن الصوت الجديد "ميادة" أنه يحمل نوعًا من "الدعاية" لاكتشاف الأستاذ الجديد، وجاء في الخبر الذي نُشر بمباركة الأستاذ، تحت عنوان "عبد الوهاب يكتشف مطربة سورية": "اكتشف الموسيقار الكبير عبد الوهاب صوتًا نسائيًّا غنائيًّا نال إعجابه الشديد، وقال بعد أن استمع إلى صاحبته وهي تغني في حفلة

خاصة إنها مطربة على قدر كبير من الموهبة، وإنها لو احترفت الغناء لكانت من أبرز المطربات العربيات..

وصاحبة الصوت الجميل الشجيّ اسمها ميادة الحناوي، وهي حلبية الأصل، وشقيقة المطربة السورية المعروفة فاتن الحناوي التي فازت بإحدى جوائز مهرجان الأغنية العربية الذي أقيم في دمشق خلال الصيف الماضي (عام ١٩٧٦)..

وأضاف الخبر أن العقبة الوحيدة التي تقف في وجه ظهور ميادة الحناوي هي أنها لا تحب أن تكون مغنية محترفة، وتفضل أن تظل هاوية غناء فقط، وإن كانت السيدة أمها تؤكد أن ابنتها كانت تقول لها منذ طفولتها إنها على استعداد لأن تحترف الغناء، إذا لحن لها أغانيها أو بعضها الموسيقار محمد عبد الوهاب..

ووصفها الخبر على النحو التالي "وبقي أن نذكر أن ميادة الحناوي تجمع بين جمال الصوت والأداء، وجمال الشكل أيضًا، وهو ما لم يتوفر إلا للقليلات من المطربات العربيات.. (الموعد 19/٧/١٠).

ومن الواضح أن الطريق كمان يمهد لبزوغ نجمة جديدة في عالم الغناء، فهاذا حدث بعدها؟

حتى ندرك ماذا حدث بعد ذلك علينا أن نبرز قصة تعارف ميادة الحناوي بمحمد عبد الوهاب، ففي البداية كانت شقيقتها فاتن الحناوي مطربة معروفة في حلب، ثم في سوريا كلها بعد انتقالها إلى دمشق وغنائها في الإذاعة والتليفزيون السوريين، وكان من بين أصدقاء الأسرة السيد "عدنان الدباغ" الذي كان وقتها وزيرًا لداخلية سوريا، وهو عاشق للفن، فاستمع إلى ميادة بطبيعة علاقته بالأسرة، فتحمس لها، وكان في الوقت ذاته صديق حيم لحمد عبد الوهاب، وكان يعلم بالطبع بمكان اصطياف عبد الوهاب في منطقة "بحمدون"، ولكن الحرب الأهلية نشبت في ذلك الوقت، وارتفع صوت المدافع، وعبد الوهاب بطبعه القلق، الوسواس، لا يطيق صوت المدافع ولا يجب سيرة الحرب، فانتهز السيد عدنان الدباغ الفرصة ودعاه لقضاء بقية أيام المصيف في "بلودان" المصيف الهادئ الآمن، وعندما لبي عبد الوهاب الدعوة، وأخبر الدباغ عائلة ميادة، هتفت ميادة على الفور: نفسي أقابله مرةا وافقت الأسرة، وباركت رغبة ابنتها في لقاء الأستاذ، وفي مكان إقامة الأستاذ، استمع إليها الأخير

وهي تغني بعض مقاطع لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وبعض أغنيات سورية من فولكلور طروب، وبعض ألوان من الغناء اللبناني، كل هذا والموسيقار يبدي إعجابًا حقيقيًّا يزيد من حرارته ميل الأستاذ إلى المبالغة في المجاملة.

سأله الدباغ في نهاية الغناء: إيه رأي الأستاذ؟

- صوت جميل.. محتاج شوية تدريب وزخرفة..

\* هل تمنحها شرف التدريب على يديك؟

- لكن.. دى مسألة تأخذ وقت.. مش في يوم وليلة.

ومن هنا جاءت فكرة سفر ميادة إلى القاهرة واستضافة عبد الوهاب لها.

ورغم التكتم الشديد الذي كان يتعامل به عبد الوهاب مع الصحافة؛ حتى تكتمل مفاجأته، إلا أن عبد الوهاب كان يعد الصالونات الثقافية والفكرية لصوته الجديد؛ بهدف الارتقاء بها ثقافيًا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يقدمها إلى صفوة المجتمع بهدف تحقيق الإجماع حول صوتها..

وفي صالون عبد الوهاب التقت ميادة بصفوة من أهل السياسة والفكر: مصطفى خليل، سيد مرعى، مصطفى أمين، محمد عبد القادر حاتم، إحسان عبد القدوس وآخرون، وبدأت الأخبار تتسرب عن اللحن الذي يعدّه عبد الوهاب لميادة وهو "في يوم وليلة" كلمات الشاعر الغنائي الكبير حسين السيد، بل وأن ميادة تسجل اللحن بالفعل بصوتها بمصاحبة عود الأستاذ، و فجأة..

طارت ميادة إلى دمشق، وكان الخبر المعلىن أنها ذهبت لتتابع حالة والدها المريض، ولكن..

بدون مقدمات أيضًا بدأ الأستاذ يصرّح بأن ميادة "صوت غير ناضج"، وأنها ليست في مستوى لحنه ا

وكان هذا يتنافى مع تصريحاته السابقة!

واشتعلت ميادة غضبًا، حتى ولو لم يكن التصريح مفاجئًا لها!

وبدأ خبر مثير للتقزز ينتشر في أوساط بعينها، يتحرك ببطء ولكنه كان ينتشر رويدًا، رويدًا، انتشار النار في الهشيم.. الخبر يقول: إن ميادة قد تم ترحيلها بسبب خطرها على الأمن القومي المصري، ثم راح يظهر في جرأة أكبر ليعلن أنها "جاسوسة ضد مصر، وأن عملها هو جمع المعلومات السرية من أفواه مصادر معينة سياسية وفنية..."!

هكذا بمنتهى البساطة، البنت الصغيرة التي لم تكمل عامها السابع عشر.. عميلة مخابرات!

وتتكشف الأمور أكثر أن القرار صادر من وزير الداخلية المصري اللواء نبوي إسهاعيل، وأنه جرى استجواب لميادة في مطار القاهرة قبل ترحيلها!

ولم يعرف الناس شيئًا عن حقيقة علاقة ميادة الحناوي بالتخابر، حتى تم تجنيدها، ولا ما هي طبيعة المعلومات التي جاءت من أجلها في فترة شهدت توترًا شديدًا في العلاقات بين مصر وسوريا، ولا ما هي الأخبار التي تمكنت بالفعل من الحصول عليها أو مصادرها في القاهرة التي تعاملت معها... وإلى هنا لم تكن أية كلمة تقال عن دور عبد الوهاب فيها حدث!

إلى أن تطورت الشائعات وربطت بين قرار الترحيل وبين غيرة زوجية شعرت بها زوجة عبد الوهاب تجاه المنجمة الجديدة، فكانت سببًا في منعها من الغناء "في يوم وليلة".. أين الحقيقة؟ لا أحد يعرف حتى الآن..

وتمر السنوات، ولأن الحقيقة لا تموت، وعندما تغيب الحقائق فإن الشائعات تولد، فبعد نحو ٢٧ عامًا من قرار الترحيل والشائعات التي تناثرت من حوله، ورغم أنه سبق ذلك بتسع سنوات أن دعيت ميادة الحناوي – من وزير الإعلام المصري – لزيارة مصر والغناء في أكبر مسارحها بمركز القاهرة للمؤتمرات، يعترف اللواء النبوي إسهاعيل في أحد البرامج على شاشة محطة عربية فضائية بأنه كان وراء منع دخول ميادة إلى مصر.. ومزيد من التوضيح للقصة الشائكة التي تصادم فيها الفن مع السياسة (السلطة) قال اللواء النبوى إسهاعيل للصحفي اللامع واثل الأبراشي (روز اليوسف ٧٧/ ٨/ ٩٩) إن القصة فيها بُعُد أمني وبُعُد إنساني وبُعُد فني، والذي حدث أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب طلب أن يلتقي به لأمر حساس ومهم، وأنه بمجرد أن دخل مكتبه اكتشف أن عينيه شديدة الاحمرار وقال وهو يوشك على البكاء (على حدّ وصف وزير الداخلية الأسبق) إن السيدة نهلة القدسي سوف

تبركه وتنفيصل عنه لو عادت ميادة الحناوي إلى مصر مرة أخرى، وأضاف الأستاذ: أنا حيتخرب بيتي لو ميادة الحناوي دخلت مصر، ولو نهلة سابتني لن أتحمل وسوف أموت.

ويمضي اللواء النبوي إسماعيل في روايته قائلاً: إنه أخذ يبحث عن "قرار موضوعي" يستند إلى اعتبارات ومبنيّ على أساس، فكلّف ببحث وضع ميادة الحناوي في الملفات الأمنية، فقالت التقارير إنها صديقة لشخصية سياسية سورية كبيرة، وإنها تعمل معه تحت ستار الفن للحصول على المعلومات المتعلقة ببعض الدول العربية وعلى رأسها مصر!

وهنا يقفز السؤال: هل لو لم يبلغ عبد الوهاب بأن "بيته ها يتخرب بسبب ميادة".. كانت ستترك تمارس نشاطها "العدائي" داخل مصر؟

مجرد سؤال..

أكثر من ذلك قال الوزير أنه تم تسجيل مكالمات لميادة مع شخص مصري تحصل منه على أخبار ومعلومات، ووصفت هذه المكالمات بأنها مكالمات "مش طبيعية" تتعلق بأمن وأحوال مصر.. وأضاف: إن هذه أمور نفهمها نحن كرجال أمن".

بعد ذلك يقول الوزير: إنه شعر بالراحة، وأن ربنا "لم يكسفني"، وطلب عمل إجراءات منعها من دخول مصر.

ولكن الغريب أن وائل الأبراشي عندما سأل وزير الداخلية التالي للواء النبوي عن أسباب استمرار قرار منع ميادة من دخول مصر في عهده أيضًا قال اللواء أبو باشا: "طلب الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب مقابلتي عام ١٩٨٢، وطلب مني منع ميادة الحناوي من دخول مصر – استمرار المنع – وقال لي: فيه جوانب فنية وشخصية وأمنية، وأن ميادة على اتصال ببعض الشخصيات التي لم تكن مواقفها واضحة، وأضاف أبو باشا: لما يطلب عبد الوهاب حاجة زى كده من الطبيعي أن أقف بجواره، وفيه مواءمة أمنية وقومية في هذه القضية، لذلك أنا وافقت على استمرار منع دخولها".

ولم يعجب هذا الكلام وائل الأبراشي، وكتب مقالاً هاجم فيه المسئولين الذين منعوا المطربة السورية ميادة الحناوي لمجرد أن الموسيقار محمد عبد الوهاب طلب منهم ذلك.

والحقيقة أن المرء ليتعجب من هذا المنطق؛ فهو يكثف الحالة التي نتناولها هنا وهي قضية الفنان والسلطة، فيبدو أن الفنان محتاج دومًا إلى السلطة لتدعمه وتقويه، في الفن وفي أمور الحياة، ولكن عندما يصطدم فنانان كلاهما على علاقة بالسلطة وبالنفوذ، فإن قانون الطبيعة سينتصر، وستكون الغلبة لمن استند إلى القوة الأكبر..

إننا لا نظن أن دفاع الفنانة ميادة الحناوي عن نفسها يفيد كثيرًا في هذا المجال، فهي قد قالت كلامًا يبدو مقنعًا، وهو أنها إذا كانت متهمة بشيء فلهاذا عادت وبهذه الدعوة الرفيعة المستوى؟! ولكن أخطر ما كشفت عنه ميادة الحناوي – في رأينا – هو أن المسئول السوري الكبير الذي اتهمت بالعمل لحسابه، كان زوجها – في السر – وأنها إذا كانت متهمة بالتخابر معه، فإن عبد الوهاب أيضًا كان على اتصال به بحكم صداقتهها.. ولكن لا يفوتنا أن نسأل: هل زواج ميادة من المسئول السوري الكبير – ونحن في سياق علاقة الفن بالسلطة – كانت من قبيل البحث عن دعم سلطوي، خاصة أنه من الواضح أن هذا المسئول هو الذي عرّفها على الموسيقار محمد عبد الوهاب؟

أيضًا فإنه من الممكن أن تكون ميادة - أو جزء من قضيتها على الأقل - سببها الجو المكهرب في العلاقات بين دمشق والقاهرة في نهاية السبعينيات، وهو تصادم سلطتين على مستوى كان ضحيتهما فنانة، كنوع من الرسائل الساخنة المتبادلة.

وهذا نموذج آخر للفنان عندما يستند إلى السلطة فتقوي من شأنه.

وإذا كان البعض قد أشاع أن المطربة وردة كانت وراء خروج ميادة الحناوي من مصر؛ لتفوز وردة بأغنية "في يوم وليلة"، وهو اللحن الذي كان قد وضعه محمد عبد الوهاب خصيصًا لميادة ليكون نافذتها في التعارف مع الجمهور المصري والعربي، واستند أصحاب هذا الرأي إلى المقولة القضائية المعروفة التي تنادي بالبحث عن المستفيد، إلا أن السيدة وردة الجزائرية نفت ذلك بشدة في المقابلة التليفزيونية التي أجرتها معها الفنانة صفاء أبو السعود، وكانت وردة مؤثرة عندما أقسمت عبر البرنامج بأنها حتى هذه اللحظة لا تعرف شيئًا عن الأسباب التي جعلت عبد الوهاب يمنع هذه الأغنية عن ميادة، ثم يمنحها لها – أي وردة – وأنها لم يخطر ببالها أن تسأله عن هذه الأسباب. وأضافت وردة أنها تعلم بالطبع أن أغنية "في يوم وليلة" كانت معدة لتغنيها زميلتها ميادة (التي أشادت وردة بصوتها) ولكنها تساءلت:

هـل أنـا أسـتطيع أن أقنع عبد الوهاب بكل ما يمثله من ذكاء وقوة بأن يجعل ميادة تغادر القاهرة كلها ليمنحني الغنوة؟! من طريقة كلام وردة نستطيع أن نستبعد هذه الرواية، ولكننا مازلنا في حاجة لأن نسمع أطرافًا أخرى في هذه الواقعة التي تضاربت فيها مصالح الفن مع قوة السلطة.

ولكن يبقى السؤال قائمًا: ما هي المصلحة المشتركة، وعن أي شيء كان الدفاع أو حتى الهجوم؟

# عبد الحليم حافظ. هاذا أعطته السلطة؟!

(أي صدفة هذه التي كانت في انتظار هذا الفتى النحيل، أي صدفة تلك التي جعلت بدايته تتزامن مع بداية عصر جديد في مصر.. صحيح أن علاقة حليم وناصر لم تكن قد ولدت بعد، ولكن علاقة أكبر كانت قد بدأت.. إنها علاقة عهد جديد وأسلوب جديد.)

فقدَ حليم حضن أمه قبل أن يراها.. وعندما شبّ احتضنته مصر.. لم يعرف كلمة (أبي)، ولم تمهله الأقدار لأن يقولها ويحسّها.. وعندما نضج وجد نفسه ابنًا لكل المصريين، لدرجة أن احتضنه عبد الناصر زعيم الثورة نفسها.

افتقد حليم وجود (الحبيبة)، فإذا به يصبح فتى أحلام كل الأجيال! فهل كان (اليتم) وعذاب الحرمان. هما الدافع - أو العامل المساعد - الذي ألقى بحليم في أحضان (ناصر) الذي كان بمثابة الأب البديل، لا الزعيم المغوار؟

ملاحظة ينبغي التوقف عندها وتحليلها من جانب المتخصصين، فقد كان اليتم سرًّا من أسرار جاذبية هذا الفتي الموعود بالعذاب.

وفيها عدا ذلك فإن الفترة السياسية التي بزغ فيها نجم حليم، وما شهدته من تحولات سياسية واجتهاعية واقتصادية، ساهمت - دون شك - في صناعة ظاهرة العندليب؛ فقد وجدت الثورة منذ البداية في حليم الصوت المختلف الذي يمكنه أن يكون معبرًا عنها، وفي اعتقادنا أنه لو ظهر حليم قبل خمس سنوات فقط من تاريخ ظهوره ربها لم يكن قد صادف كل هذا النجاح، ولكن أيضًا فإن سر نجاح حليم هو عبقريته في أن يستوعب الدور المطلوب منه، حتى إنه التحم بالثورة التحامًا كاملاً، ولكنه لم يكن مجرد "كورس" لصوت الثورة، بل كنان واحدًا من المضباط الأحرار بغير ملابس عسكرية أو رتبة قيادية، ففهم توجهاتهم واستوعبها جيدًا، والأهم أنه آمن بها، ثم ساعدته الظروف بمؤلفين عباقرة مثل: جاهين والأبنودي، وملحنين ثوريين مثل: الموجي وكهال الطويل.

ومع شعار "التغيير" الذي رفعته الثورة منذ البداية، كانت هناك حاجة في أن يكون للثورة مطربها وصوتها الذي ينقل رؤاها وتوجهاتها إلى الناس، في وقت لم تكن الصحف تصل فيه بدرجات كافية إلى نسبة كبيرة من الجهاهير، بخلاف ما للفن من جاذبية وتشويق وقدرة على التغلغل إلى النفوس، فوجدت الثورة في حليم نموذجًا لهذا التغيير، وهو ما يفسر

عدم اضطلاع مطرين كبار ومحبوبين وقتها بالقيام بهذا الدور، أمثال: عبد العزيز محمود، محمد قنديل، كارم محمود، أو عبد الغنى السيد...

لقد توحد حليم مع الثورة التي استفادت منه في طرح شعاراتها، كما استفاد بالطبع من الثورة، بعد أن أصبحت أغانيه الوطنية جزءًا من حب الوطن. إنها نوع مختلف من علاقة الفنان بالسلطة؛ فهي علاقة إيجابية تعتمد على العطاء المتبادل في حدود المسموح والمشروع، فلم يقدم حليم من جانبه إلا فنه، ولم تعطه السلطة من جانبها إلا رعايتها ومساندتها، وبعضًا من. حايتها!

في يـوم فـرح هـدى ابـنة جمـال عـبد الناصر، اقترب عبد الناصر من حليم وسأله: بتنام كويس يا حليم؟

قال حليم: أنام بمساعدة عقار "الموجادون".

انـزعج عـبد الـناصر وقـال لحلـيم: ولكـن هـذا العقار يجعل مَن يستخدمه عصبيًّا أثناء النهار.

هذا الحوار البسيط بين زعيم كبير كعبد الناصر وبين فنان يكشف مدى العلاقة الودية التي كانت بينها، إنه حوار "أبوي" حميم، أشبه بالحوارات بين الأصدقاء وليس بين أحد الساسة ومواطن بدرجة فنان، ولكنه.. حليم.

لذلك عندما يغني حليم لناصر: "ولا يهمك يا ريس من الأمريكان يا ريس، حواليك أسجع رجال"، أو "يا بركان الغضب يا موحد العرب"، فإنه لا يغني تملقًا، بل إيهانًا وتجديدًا للمبايعة التي وهبها حليم لناصر.

وعندما أعلن ناصر قراره بالتنحي، كان حليم أول مَن يخرج بعربته "البويك" برفقة صديقه الحميم كمال الطويل، ليصل إلى بيت ناصر بصعوبة بالغة؛ من أجل إثناء الزعيم عن قراره.

وحليم لم يكن يفعل ذلك نفاقًا أو رياءً، باختصار لأنه لم يفعله وحده، فقد كشف لي محمد الدسوقي ابن شقيقة السيدة أم كلثوم، أن كوكب الشرق قد استقبلت خبر التنحي بصرخة مفزعة، بل وبأغنية تطالب فيها الزعيم بالعودة إلى قيادة شعبه، رغم أنها كانت لا تزال تعاني من حالة اكتئاب دخلت في دوامتها على إثر هزيمة ١٩٦٧ المريرة.

وعندما يمرض حليم يفاجئه ناصر بالزيارة في منزله ويرفض الجلوس في الصالون مثل النخيوف، ولكنه يسحب كرسيًّا ويجلس إلى جوار حليم الذي كان قد أصابه النزيف لأول مرة في حياته.

ولكن عبد الحليم لم تكن لديه الجرأة على أن يعامل ناصر بالمثل فيبادله الزيارة في منزله بمنشية البكري، ولا "كاريزمة" ناصر كانت تسمح للآخرين مهما كانت علاقته بهم لأن يتبسطوا معه أكثر من اللازم، فهو رجل دولة مهموم بقضايا وطنية وقومية، والوقت لديه محسوب ومحدود جدًّا، فها هو حليم يقول في لغة ذكية لناصر إنه اكتشف أن أهم شيئين في الدنيا لصحة الإنسان هما: المشي والنوم؟

قال نـاصر وقد فطن إلى أن حليم يوجه له رسالة: وأمشي فين؟.. ده أنا لو مشيت شوية هتلاقي مكتبي ورايا!

هكذا كان ناصر مشغولاً ومهمومًا، ولا يمكن لحليم بحساسيته التي عرفت عنه أن يذهب إلى ناصر ويحكي له مشكلة تخصه، حتى عندما تعرَّض لمضايقات من جانب أحد رجال الأمن بخصوص علاقته بممثلة شابة معروفة، وجد حليم حرجًا كبيرًا في أن يذهب إلى منشية البكري ليحكي لناصر ما يتعرض له من مضايقات، بل ذهب إلى المشير عبد الحكيم عامر الذي كان يتبسط أكثر في علاقاته بالوسط الفني.

وفي رأينا أن موقف حليم في هذا الاتجاه كان يؤكد على ذكائه المعروف عنه، فالفنان يجب أن يعرف أن هناك خطوطًا وهمية فاصلة بينه وبين السلطة مهم كانت حميمية العلاقة بينهما، فالسلطة يجب أن تكون الداعية للفنان، وليس على الفنان أن يكون متلهفًا للقاء السلطة كلما تعرض لإحدى المشكلات.

ولكن ناصر لم يكن يبخل على حليم - ابن الثورة - بالسؤال، ففي فترة بعد الهزيمة، وكان حليم قد بدأ يعاني بشكل أوضح من مضاعفات المرض، اتصل ناصر بحليم قائلاً: أنا عبد الناصر..

- أهلاً يا ريس.
- حافظ على صحتك، ومن رأيي إنك تتجوز أحسن.
  - حاضريا فندم.

ضحك ناصر وقال لحليم: أنها ميش بأمرك. الجواز مش بالأمر، لكن أنا بتمنى لك السعادة.

- منشكر قوي يا ريس.

وانتهت المكالمة السريعة، ولكن بعد أن شحنت حليم بالأمل والتحدي.

ولعل الرسالة التي كتبها حليم في رثاء الزعيم تكشف عن بعض طبيعة العلاقة بينهما: (روز اليوسف العدد ٣٣٧٧) وسوف يأتي نصها فيها بعد.

مات ناصر، ولم يستطع حليم - لأسباب كثيرة - أن يحمل مبادئ ناصر على صوته كها قال في رثائه، ولكننا نستطيع أن نقول - مطمئنين - إن بعضًا من نفوذ حليم قد استمر في الجزء الذي شهده من المرحلة الساداتية، بل إنه بسبب المكانة الخاصة التي استطاع حليم أن يعتفظ لنفسه بها في بلاط السلطة الجديدة، فإنه قد نجح في أن يلعب دورًا مهمًا في أزمة الكاتب مصطفى أمين، فاستطاع أن يوفر لمصطفى أمين إعاشة خسة نجوم في معتقله، وبسبب هذا تمكن مصطفى من كتابة عدد من كتبه أثناء تلك الفترة، إلى أن تمكن حليم - في ظل ظروف مساعدة - بمكانته لدى الرئيس السادات، من لعب دور مهم للغاية في عملية الإفراج عن مصطفى أمين، وكتب حليم برقية إلى علي أمين من المطار - وكان على سفر - يهنئه فيها بخروج مصطفى أمين قال فيها: الأخ الأستاذ علي أمين. عارة ليبون - الزمالك - القاهرة:

بعد محاولاتي الكثيرة للاتصال بكم، أكتب لكم من مطار القاهرة في طريقي إلى لندن. أهنئ نفسي قبلك. ألف مبروك. ألف قبلة إلى الحبيب مصطفى.

وإلى اللقاء. عبد الحليم حافظ..

ارتبط حليم بالثورة منذ العام الأول لمپلادها، بل إن ميلاده الفني الفعلي جاء بعد سباعة واحدة من إعلان الجمهورية في مصر وسقوط دولة الملكية. وقصة ذلك أن السيد وجيه أباظة مدير الشئون العامة للقوات الميسلحة وقتها، وهي التي كانت تشرف على احتفالات عيد الثورة الأول، التقى بحليم، ولمّا استمع إليه قال له إنه سيقدمه في حفل حديقة الأندلس إلى جانب فريد الأطرش، وشادية، وعبد العزيز محمود، ومحمد فوزي، وكارم محمود، فخفق قلب حليم خوفًا، واختلطت بداخله مشاعر الفرح بالقلق! وفي الليلة المحددة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء، كان حليم يشكو لمقدم الحفل الداخلي وكان ليلتها هو الفنان

يوسف وهبي مِن تأخر ظهوره على المسرح، وفجأة تم الإعلان عن خبر إلغاء الملكية، وأن مصر أصبحت ذات نظام جمهوري منذ هذه اللحظة، فطمأن يوسف وهبي حليم، وبشره بهذه البشرى، ومع دقات الساعة الثانية عشرة كان يوسف وهبي يقدم حليم قائلاً: "مع إعلان ميلاد جمهورية مصر، سنقدم لكم ميلاد مطرب جديد هو عبد الحليم حافظ".

أيّ صدفة هذه التي كانت في انتظار هذا الفتى النحيل؟ أيّ صدفة تلك التي جعلت بدايته تتزامن مع بداية عصر جديد في مصر؟ صحيح أن علاقة حليم وناصر لم تكن قد ولدت بعد، ولكن علاقة أكبر كانت قد بدأت.. إنها علاقة عهد جديد، بصوت جديد، وأسلوب جديد، والنظام الجديد دائمًا بحاجة إلى دماء جديدة وفكر جديد يقدمه إلى الجماهير.. لقد ظهر حليم في تلك الليلة ومِن خلفه ستون عازفًا وكان هذا شيئًا جديدًا تمامًا من حيث الشكل، فقد كانت الفرقة لا يتجاوز عددها حتى هذا الوقت عشرة عازفين أو اثني عشر عازفًا على الأكثر.

ولم يكن هذا العدد الهائل يعبّر عن ثراء هذا المطرب، بل إن جميعهم كانوا من زملائه في معهد الموسيقي جاءوا متبرعين من أجل نجاح زميلهم. أما من حيث المضمون فقد غنى حليم "صافيني مرة وجافيني مرة. ولا تنسانيش كدة بالمرة" من كلمات سمير محجوب وألحان صديقه محمد الموجي، وكانت جديدة تمامًا في الشكل والمضمون هي الأخرى.

وكان حليم من الذكاء والمسئولية بحيث ربط نفسه مع أحلام ومبادئ الثورة، فغنى أول أغنية وطنية له "إحنا الشعب" التي كان نجاحها الساحق دافعًا قويًّا للاستمرار في هذا اللون من الغناء الذي جاء بشكل مختلف عن أي مرحلة سابقة، وجاءت مشجعًا للنظام لأن يرعى هذا الصوت المعبر عن آمال الجهاهير ومبادئ السلطة في نقطة التقاء واحدة.

وغنى حليم: بالأحضان يا بلدنا يا حلوة، قلنا هنبني وادى احنا بنينا السد العالى.. يا استعمار بنيناه بإدينا السد العالي. كانت هذه الأغنية في ١٩٦٠، وفي العام التالي أغنية ذكريات الطفولة، وفي عام ١٩٦٤ "يا عديم الاشتراكية" لمرسي جميل عزيز وكمال الطويل، وفي ١٩٦٦ رائعة صلاح جاهين والطويل "صورة" للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة – وقد قالت لي السيدة منى قطان زوجة العملاق الراحل جاهين أنه كتب هذه الأغنية بينها كانا في القطار في طريقهما إلى الإسكندرية لقضاء شهر العسل – وفي عام ١٩٦٧ جاءت أغنيات الأبنودي والطويل: بركان الغنضب، بالدم، إنذار، اضرب، أشجع رجال، يا استعمار، راية العرب،

وابنك يقولك يا بطل هاتلي نهار، وظل حليم يفتتح جميع حفلاته عقب النكسة بأغنية "أحلف بسهاها وبترابها.. أحلف بدروبها وأبوابها.. أحلف بالقمح وبالمصنع.. أحلف بالمدنة وبالمدفع.. باولادي وأيامي الجاية.. ما تغيب الشمس العربية.. طول ما أنا عايش فوق الدنيا".. وقد نذر بغنائها حتى يتحقق الانتصار وتمحى الهزيمة، وهو ما تطلب منه غناءها لمدة ٦ سنوات كاملة.

وأيضًا من أغنيات هذه المرحلة أغنية الأبنودي وبليغ حمدي "موال النهار": عدى النهار والمغربية جاية تتخفى وراء ضهر الشجر.. وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر.. وبلادناع الترعة بتغسل شعرها.. جانا نهار مقدرش يدفع مهرها.. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين.. أبو الغناوي المجروحين.. يقدر ينسيها الصدى أبو شمس بترش الحنين.. أبدًا بلادنا للنهار بتحب موال النهار.. لما يعدّي بالدروب ويغني قدّام كل دار".

ولاننسي أغنية حليم إبان معارك ١٩٥٦ "يا أهلاً بالمعارك".

استمر حليم في غنائه الوطني بعد عام ١٩٧٠، مما يؤكد أنه لم يكن يغني لعبد الناصر بل كان غناؤه خالصًا لمصر من أي شبهة نفاق أو تملّق، فغنى أثناء حرب ١٩٧٣ "قومي يا مصر"، و"الفجر لاح"، و"عاش اللي قال"، و"خلي السلاح صاحي"، ومع تأكيد النصر وعودة سيناء "وصباح الخيريا سينا"، وقد كان حليم مقيمًا في الأستوديو ومعه صلاح جاهين والأبنودي والطويل في شبه إعاشة كاملة داخل أستوديوهات الإذاعة أثناء حرب ١٩٧٣.

بالأحضان يا مصانع .. يا مزارع .. بالأحضان .. يا حصاد الثورة .. يا حلم وعلم .. بالأحضان .. يا مداين .. يا جناين .. بالأحضان .. ياللى انت بترفع راية السلم .

إن حليم كان قائدًا متمكنًا وبارعًا لجمهوره الذي جمع كل طوائف الشعب، ولعله قام بدور - على المستوى الشعبي - أكبر من الدور الذي لعبه هيكل في جمع الناس حول أهداف الثورة وزعيمها:

على راس بستان الاشتراكية.. واقفين بنهندزع المية.. أمة أبطال.. علم وعمال.. ومعانا جمال.. بنغني غنوة فرايحية..

كان حليم زعيمًا بالملابس المدنية.. زعيمًا بلا جيش أو قوة تشدّ مِن عوده، إلا قوة إحساس وصدق مشاعره:

ثورتنا المصرية أهدافها الحرية..

وعدالة اجتهاعية ونزاهة ووطنية..

بعزيمة الأحرار وإيدين الثوار..

شتتنا الأشرار وجيوش الاستعمار.

كما كمان حليم - على ضعفه الظاهر - يحمل قوة في التعبير جعلته ثائرًا مع الثوار.. فقط بالكلمة واللحن والأداء:

انتصرنا يوم ما هبّ الجيش وثار..

يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار..

يوم ما أخرجنا الفساد..

يوم ما حررنا البلاد.

مطرب كحليم له كل هذا الانتهاء الوطني والوعي القومي، كان لا بد أن يحظى بمكانه خاصة لدى النظام وخاصة رأس هذا النظام وعقله المفكر، سواء كان عبد الناصر أو السادات، وإن كان قد حظي بمكانة أكبر ودور أعمق لدى عبد الناصر بوصفه الأقرب إلى روح الثورة.

ونشأت علاقة من نوع متميز بين ناصر وحليم، حتى إن حليم لم يجد حرجًا من أن يشكو إلى ناصر هواجسه بأن صلاح نصر – مدير المخابرات وقتها – يحاول أن يورطه في عمل ما، وأنه – حليم – لا يريد لنفسه إلا أن يكون فنانًا فقط. وعلى الفور أمر ناصر بأن يرفع صلاح نصر يده عن حليم، ويتركه حرًّا طليقًّا، وكذلك أمره برفع المراقبة فورًا عن تليفون حليم عندما تأكد له أن حليم مراقب؛ لأن المخابرات اعتبرته شخصية مهمة بالنسبة لهم يتصل بها شخصيات على مستوى رفيع من كل المنطقة العربية!

وهكذا كان يمكن أن يقع حليم في فخ المخابرات لولا صلابته، ووضوح هدفه، وأيضًا لقربه من ناصر الذي وفّر له الحماية.

كيف لا وقد قال ناصر لحليم في أول مقابلة بينهما:

إن عبد الحليم حافظ لم يكن مجرد صوت عابر في تاريخ الغناء في حقبة معينة من تاريخ مصر، بل كان كما وصفه بحق الدكتور سيد عويس "إن عبد الحليم حافظ هو الصوت الذي سبجل للتاريخ وثائق ثورة يوليو ومكاسبها"، بينها قال عنه يوسف إدريس إنه "الثورة مغنّاة"..

وغنى حليم للبسطاء كلمات لم تكن لتغنى إلا من خلال حنجرة هذا الموهوب الحساس، الذي يغني بأسلوب السهل الممتع، وبكلمات العملاق صلاح جاهين وألحان كمال الطويل الذي كان له نصيب الأسد في أغانى حليم الوطنية:

للأفراح والرفاهية حنمد طريق ع النيل..

اسمه في الاشتراكية التصنيع الثقيل..

بس نضاعف إنتاجنا أضعاف أضعاف...

وندبر مهما احتجنا ونحارب الإسراف..

وبقرش الادخار نتحدى الاستعمار..

ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين..

آدي نقطة بنقطة جميع بنقطة الخطة..

إنها خطبة سياسية كاملة مغناة على لسان العندليب، مع الفارق بأن الخطب السياسية ما كانت لتصل إلى الناس مثلها وصلت عن طريق حنجرته، ولم يكن زعيم الثورة ليقول عن نفسه ما قالمه حليم: "ريسنا ملاح ومعدينا، عامل وفلاح من أهالينا.. ومنا فينا الموج والمركب.. والصحبة والريس والزينة.. أحلف بقرآني وإنجيلي، بهدف عظيم دايم يناديلي"، وكان هذا هو تفسير حليم للاشتراكية "مُغنَّى" بكلهات جاهين: مفيش أنا.. فيه إحنا يا صاحبي.. أنا وأنت.. وأنت وهو وهيه.. علينا نعمل اشتراكية.. من كلمة حلوة، للقمة حلوة، وبيت وكسوة وناس عايشين.. آدي القضية".

وبعد هذا.. هل لنا أن نتكلم عن علاقة حليم بالسلطة، بالنظام، بالوطنية، بمصر؟

# مواهمة ساهنة بين الشير وهليم

(الفنان بطبعه متمرد، حر، طليق، والسلطة \_ أي سلطة \_ مثل قيدًا عليه.. الصداقة بين الفن والسياسة هي صداقة محفوفة بالمخاطر.. صداقة حتى إشعار آخر!)

"عبد الحليم لم يكن صديقًا لقادة النورة، بقدر ما كان صديقًا للنورة نفسها ذاتها. وأي حب أو صداقة أو علاقة اندفاع تجاه أي من رجالات الثورة وقادتها، كان من أساسياته ودوافعه والمحرك له، حبه للثورة وتجاوبه مع مفهومها وأهدافها وجوهرها ومبادئها التي ظهرت بها، منذ أن اعتبر عبد الحليم نفسه ابنًا من أبنائها وأحد مظاهرها" أعجبتني هذه الفقرة التي كتبها مجدي العمروسي في كتابه عن العندليب "أعز الناس"؛ ففيها تلخيص لحكاية حليم مع المشير عبد الحكيم عامر – الرجل الثاني في مصر قبل ٦٧ – الذي اقترب منه حليم كرجل من رجالات الثورة المصرية، وابتعد عنه عندما اكتشف أن المشير رجل سياسة، قلبه عند مصلحته، ومنذ متى اتحدت السياسة مع الفن؟

إن الفنان بطبعه متمرد، حر، طليق، والسلطة – أي سلطة – تمثل قيدًا عليه، الصداقة بين الفن والسياسة هي صداقة محفوفة بالمخاطر، صداقة حتى إشعار آخر!

الكاتب منير عامر الذي أعطاه العندليب الراحل قصة حياته ونشرها مسلسلة في مجلة صباح الخير، ثم أصدر عنه كتابًا آخر بعد رحيله، قال لي:

عبد الحكيم عامر يكاد يمثل الجسر الأساسي بين ثورة ٢٣ يوليو وبين عبد الحليم حافظ، ولم يهتز هذا الجسر إلا بعد واقعة الخلاف الشهيرة بين سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبين حليم في الاحتفال بذكرى الثورة المصرية عام ١٩٦٤، فقد وقف عامر بشكل واضح وقوي مع أم كلثوم.

وإذا كان عبد الناصر قد زار "حليم" مرة واحدة في بيته أثناء أزمة مرضية ألمّت به، إلا أن عبد الحكيم عامر كان هو الأكثر قربًا والأكثر متابعة لحليم، فهو الذي أزال العقبات أمام سفر حليم في رحلته للعلاج بأمريكا بعد يوليو ١٩٦٣، وقام - بنفسه - بعمل الإجراءات الإدارية للسفر.

حليم كان ناصريًا أكثر منه ساداتيًا، رغم أن السادات قد فتح بيته لحليم، ولكن حليم كان مرتبطًا بالشورة نفسها وبرموزها؛ فالثورة هي السبب الحقيقي وراء وجوده، حتى إن ظهوره كان في اللحظة نفسها التي أعلن فيها عن ميلاد الجمهورية، وقد استفاد من رغبة الثورة في أن يعبر عنها، ولكن تقربه كان من خلال حفل أقيم في الجزائر.

وكان عبد الحليم يتواجد بشكل مكثف في مكتب المشير عبد الحكيم عامر، واستمرت بينه وبين بينهما العلاقة حتى حدوث أزمة أم كلثوم عام ١٩٦٤، ولكن العلاقة استمرت بينه وبين شمس بدران الذي توسط للصلح بينه وبين أم كلثوم، وأيضًا فشمس – وليس المشير – هو الذي وقر مسرح الإسكندرية ليغني فيه عبد الحليم أغنيته الشهيرة "يا أهلاً بالمعارك"، وهو الحفل الذي أقيم لمصالحة عبد الحليم وحضره عبد الناصر والمشير.

وربها يكون عبد الحليم قد حقق بعض المكاسب من خلال علاقته بالمشير، منها مثلاً شية الزمالك التي عاش فيها حتى أيامه الأخيرة، وأحيانًا كان يطلب من المشير تسهيل شراء سيارات "نصر" لبعض أقاربه ومعارفه.

أما على الصعيد الفني، فقد ساعد عبد الحليم زملاءه الفنانين في طلب موعد مِن عبد الناصر - وكان ذلك مِن خلال المشير - للنظر في شكوى الفنانين مِن مبالغات الضرائب عن أرباحهم، وهو الاجتماع الذي حضره حشد من الفنانين يتقدمهم محمد عبد الوهاب الذي لوحظ أنه لم يتفوّه بكلمة واحدة طوال الاجتماع، بينها كان حليم هو أكثر المتحمسين والمنفعلين، ولذلك داعب ناصر الفنان عبد الوهاب بقوله: إنت اتكلمت كتير وشرحت الموقف كويس يا أستاذ محمد!

وعن اهتمام المشير بالفن والفنانين يقول منير عامر: بدأ ذلك من خلال صلاح نصر المذي حبب إليه الاستمتاع بمجالستهم وتمضية بعض الوقت معهم، بالإضافة إلى أنه كان يرى في (حليم) - تحديدًا - تجسيدًا للثورة مع عزوف عن الانغماس فيها.

ولكن العلاقة بين حليم والمشير تكسرت على أعتاب أزمة حليم مع السيدة أم كلثوم، بعد ما لاحظ حليم وقوف المشير بقوة إلى جانب كوكب الشرق، وانحيازه لرغبتها في اختيار الموعد المتميز الذي رأت أنه يحقق انتشارًا أفضل لأغنيتها الوطنية والعاطفية، مع الاستئثار بأذن ضيوف الحفل الكبار.

ولذلك فعندما وقعت كارثة ١٩٦٧، وما تلاها من القبض على المشير وتحديد إقامته، لم يفكر أحد في سؤال عبد الحليم عن علاقته بالمشير، ولم يتوقعوا عنده جديدًا يفيد التحقيقات، فالعلاقة بينه وبين المشير كانت قد تحولت إلى علاقة يغلب عليها الفتور.

ومن جهة أخرى كان حليم أذكى من أن ينغمس في السياسة قبل ٦٧، أما بعد النكسة فقد انغمس أكثر في لعب الورق (الكوتشينة) كغالبية المصريين، فأسرف في السهر وارتياد النوادي الليلية، ولكن مع وجود حالة حرب (الاستنزاف) كان يعتبر نفسه جنديًّا في الميدان.

وعن تفاصيل الخلاف بين المشير وحليم يقول مجدي العمروسي: "كانت ليلة ٢٣ - يوليو - تقام فيها حفلة ينظمها الجيش، ضيف الشرف فيها هو جمال عبد الناصر، والداعي فيها عبد الحكيم عامر نيابة عن الجيش، وكان يُدعى لإحياء هذه الحفلات الصفوة من الفنانين وعلى رأسهم سيدة الغناء وعندليب الغناء، وكان ترتيب الحفل أن تغني سيدة الغناء أغنيتها الوطنية، ثم تحضر العشاء مع عبد الناصر ومعها عبد الوهاب وعبد الحليم، ثم في الساعة ١٢ يغني عبد الحليم في الوقت المتميز".. وفي عام ١٩٦٤ أعدّت السيدة أم كلثوم قصيدة وطنية، وأرادت أن تأخذ الموعد الذي اعتاد عبد الحليم أن يغني فيه، وبعد أن تنتهي هي يبدأ حليم في الغناء بعد الثالثة صباحًا، وكان من ضيوف الحفل الإمبراطور هيلاسلاسي والرئيس بن بيلا والرئيس نكروما وغيرهم.

وكان طريق السيدة أم كلثوم لتنفيذ ما أرادت هو المشير عبد الحكيم عامر - الذي كان العندليب يظن أنه صديقه - قالت أم كلثوم للمشير إن المسرح حارّ جدًّا وليس به تكييف، وأنها تتعب من التأخير، وأضافت حسب رواية الأستاذ مجدي العمروسي: "أنا عاوزة أغني أغنيتي الوطنية وبعدها العاطفية وأروّح، وأترك لكم المسرح بعد ذلك أنتم أحرار فيه".

وكانت علاقة السيدة أم كلثوم بالمشير تسمح لها بهذا الطلب فيها يبدو، ولكن المشير ربها لأنه اعتقد أن الأمر عاديًا، وربها لسبب آخر، لم يُبلغ الأمر لعبد الحليم، ولم يَعلم حليم ذلك إلا قبل الحفل بساعة واحدة فقط! فذهب مسرعًا إلى حيث مكان المشير وأبلغه بأنه لن يغني في هذا الحفل، ولكن المشير كان في غاية الرقة وهو يهدئ من غضب العندليب لدرجة أنه كان يمسك شعر رأس حليم وهو يطلب منه العدول عن موقفه، بل وأخبره أن موافقته على طلب أم كلثوم جاءت دون أن يعرف أن في الأمر ما يغضبه، وأثناء الحوار المشترك بين المشير وحليم

مر بهما الرئيس عبد الناصر وعرف أن حليم غاضب من موعد غنائه، إلا أن المشير عامر خفف الأمر وقال: إن سبب غضب حليم هو أنه سيغني بعد انصراف الرئيس وضيوفه، وفورًا أصدر ناصر قرارًا بتأجيل موعد سفر ضيوفه، ليستمعوا جميعًا لغناء حليم. ولكن حليم لم يَنْسَ ما فعلته كوكب الشرق، فبدأ وصلته الغنائية بكلمة وجهها لحضور الحفل قائلاً: "إنه شرف عظيم أن يختم أي مطرب حفلاً تغني فيه سيدة الغناء أم كلثوم، ولكن اللي أنا مش متأكد منه، إن كان ده شرف ولا مقلب من السيدة أم كلثوم؟".

وتكهرب الجو..

وفي اليوم التالي تم إبلاغ حليم أن المشير عامر يريد رؤيته في المعمورة، ولم يكن حليم يدري أنه في هذه المقابلة سيرى مشيرًا آخر غير الذي يعرفه واعتاد رؤيته، فقد ذهب إليه في المعمورة ليجد رجلاً متجهمًا، تجاهل حتى التحية التي وجهها إليه حليم عند دخوله غرفة المكتب، وتظاهر المشير بأنه منهمك في دراسة أوراق أمامه، وكان بصحبة حليم في ذلك اليوم صديقه مجدي العمروسي يؤكد أن اصطحاب علي اسماعيل معه بسبب اعتقاد حليم أنه ذاهب لتسلم وسام أو نيشان بمناسبة إجادته الغناء في حفل الليلة السابقة، إلا أن الأمر بدا وكأن حليم يخشى رد فعل المشير بسبب جملته الغاضبة في حق كوكب الشرق التي تأكد من التقدير الشديد والمكانة الخاصة لها عند المشير عامر (!).

وبصوت جهوري فيه رائحة (الشخط) سأل المشير:

- إيه اللي إنت قلته إمبارح ده؟ هي أم كلثوم اللي بتنظم الحفل واللا الجيش؟

وأردف قائلاً بنفس لهجته الغاضبة: بكرة يا أستاذ تنشر في كل الجرايد اعتذار صريح تعتذر فيه للسيدة أم كلثوم عن اللي قلته.. فاهم؟".

وكاد عبد الحليم أن يبكي وهو يسمع هذه النبرة من المشير وقال بكبرياء الفنان: "شوف يا فندم.. أنا مطرب صغير، وسيادتك الرجل الثاني في مصر، ممكن تمنعني من الغناء، توديني السجن الحربي، ممكن تخرجني من مصر، لكن لا يمكن أبدًا سيادتك أو أي مخلوق يقدر يخليني أنزل عن كرامتي وأعتذر لأي مخلوق مهما كان، ولو كانت الست أم كلثوم"..

ونادى حليم على صديقيه: ياللا يا مجدي.. ياللا يا على. وخرجوا جميعًا من الغرفة وسط صياح المشير: يا شمس.. يا شمس.. حوش المجنون ده ١١ وفي العام التالي (١٩٦٥) اختار المشير السيدة أم كلثوم لتحيي عيد الثورة منفردة بدون حليم، وردّ عبد الناصر بتنظيم حفل خاص في الإسكندرية لحليم..

هذه هي صورة مبسطة ولكنها واضحة لشكل العلاقة بين الفنان والسلطة.. قوة وبطش وكبرياء قد يدفع الفنان ثمنه.

ورغم ما قاله لنا الكاتب منير عامر، فإن الكاتب عادل البلك في كتابه "عبد الحليم حافظ" يؤكد أن العلاقة بين المشير وحليم كانت طيبة وودية أكثر من اللازم، فكان المشير يترك كل أعماله وأعبائه عندما يشاهد حليم و... بالأحضان!

والأهم من ذلك فإن عادل البلك يكشف عن وفاء العندليب لأصدقائه، وخاصة صداقته مع المشير عامر، حتى بعد واقعة انحياز المشير لسيدة الغناء في عام ١٩٦٤ بسنوات، وهو يقول في هذا السياق: "وإذا كان المشير عامر قد منعه من الغناء في احتفالات ٢٣ يوليو، فإنه لم يترك المشير في أزمته مع الزعيم الراحل عبد الناصر.. كان يزوره دائمًا في فيللته بالجيزة عندما تحولت الفيللا إلى ترسانة مسلحة أو "قشلاق" بها قليل من الجنود، وكثير من الصعايدة الذين حضروا من بلدة المشير "إسطال" ومعهم أسلحتهم.

ويمضي البلك في روايته لهذه الواقعة المهمة فيقول:

- كان مجدي العمروسي ينتظره على باب الفيللا، وشاهد الرئيس عبد الناصر يدخلها، وكان الرئيس عبد الناصر حريصًا على أن يذهب بنفسه لإخراج صديق الشباب ورفيق السلاح المشير عامر، قبل أن تهاجَم الفيللا ويحدث ما لا تحمد عقباه، وإن كان حدث بصورة أو بأخرى بعدها بأيام قليلة.

وعندما شاهد الرئيس عبد الناصر عبد الحليم نادي عليه وقال له:

- إنت بتعمل إيه هنا؟

- وقال حليم: أبدًا يا فندم، أنا بازور المشير!

فقال له عبد الناصر: طيب روّح أنت.

وبقي عبد الناصر واقفًا حتى شاهد بنفسه عبد الحليم وهو يركب سيارته ويتحرك بها. هنا يقول مجدي العمروسي: - في الطريق شاهدت الدبابات تملأ الشوارع المحيطة بفيلا المشير، ودبابات أخرى في طريقها إليها، وعرفنا أنها نهاية الصداقة الطويلة العريضة التي ربطت بين الزعيم والمشير، ونهاية سلطة المشير وسلطانه.

وكان هذا نموذجًا لصداقة من نوع خاص بين فنان وأحد مراكز السلطة، نموذجًا لصدق الفنان ووفائه تجاه سلطة كانت تتهاوى وتسقط من عل.

وكان أجمل ما فيها أن الفنان لم يكن يبحث عن مصلحة في آخر مراحل الصداقة، وإن من وجدها في بدايتها!

حليم كان يصادق في السراء والضراء، يعانق في أيام الفرح ولا يهرب في لحظات الدموع!!

# 8

### العندليد والمايرات

(ومن هنا كانت المواجهة الخطرة بين صلاح نصر وعبد الحليم القوية مع الكاتب مصطفى أمين والفنانة شادية التي كانت تتعرض في ذلك الوقت لمضايقات من بعض أعوان صلاح نصر... وتأكد عبد الحليم من أن تليفونه تحت المراقبة...)

وكان اقتراب حليم من القيادة السياسية في مصر عقدى الخمسينيات والستينيات يثير عليه أشخاصًا وجهات عديدة، خاصة مع احتلاله لمكانة لم يسبقه إليها فنان، فها هو أنور السادات يقول: "إن محمد حسنين هيكل يجلس في عقل عبد الناصر، ويقرأ أفكاره ويعبر عنها في كتاباته.. وإن عبد الحليم حافظ يجلس في حنجرة عبد الناصر، ويوصل للجهاهير ما يريد أن يقوله بأغانيه".

إلى هذا الحدكان كل مَن حول عبد الناصر يعلمون أهمية عبد الحليم بالنسبة له وبالنسبة للشورة المصرية. وبالطبع فإن عبد الحليم كان يعلم مكانته عند الرئيس، فكان يخاطبه مباشرة إذا ما تعرض لأية مضايقات، وكان لا يجد حرجًا في أن يكتب له الخطابات التي يئن فيها بالشكوى أو حتى يلمِّح، رغم أنه كان مسموحًا له بزيارة منزل عبد الناصر والجلوس مع أسرته وأولاده في أي وقت يشاء حليم. وها هو يكتب ذات يوم إلى الرئيس شاكيًا: "هناك يا سيادة المرئيس مَن يحاولون أن يباعدوا بيني وبين الغناء للثورة، وحينها أغني بستان الاشتراكية، فإنني أحاول التعبير عن أحلامك بصفتي واحدًا من جنودك".

وقد تأثر الرئيس عبد الناصر بهذا الخطاب تأثرًا بالغًا وقام بالاتصال تليفونيًا بالعندليب فور انتهائه من قراءة الخطاب، وطمأنه وطلب منه ألا يهتم بشيء قدر اهتهامه بصفته وبفنه. ولم تكن علاقة عبد الحليم بالسلطة قاصرة على علاقته بالرئيس جمال عبد الناصر، بل إنه ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد كبير من القادة والمسئولين، ومنهم المشير عبد الحكيم عامر، وشمس بدران مدير مكتب المشير والرجل القوي حين غذ، حتى إننا نجد ضمن أوراقه ووثائقه الشخصية – وثائق العندليب – بطاقة من المشير تحمل اسمه وصفته: المشير عبد الحكيم عامر – نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، ومدوَّن عليها عبارة المحكيم عامر – نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة، ومدوَّن عليها عبارة "مع أطيب الأمنيات بالشفاء العاجل". وهي مجاملة رقيقة تعبر عن مكانة العندليب عند مرسل البرقية.

في حين أن صلاح نصر رئيس المخابرات العامة وقتها لا يرتاح إلى عبد الحليم، ويبدو أنه كان يضايقه هذه الصلة المباشرة بين عبد الحليم والرئيس عبد الناصر، وكان يرى أن عبد الحليم أخذ حجمًا أكبر من حجمه - لاحِظوا النظرة القاصرة إلى الفن والفنان - وزاد الغضب والخطر على عبد الحليم عندما حاول رئيس المخابرات - صلاح نصر - تكليف عبد الحليم حافظ ببعض العمليات للحصول على معلومات من شخصيات رفيعة المستوى لصالح جهاز المخابرات.

فيها كمان عبد الحليم يرى أن هذا الدور ليس أبدًا هو الدور الذي يجب أن يلعبه الفنان، خاصة إذا كان فنانًا له مكانته الرفيعة ومصداقيته عند الملايين من معجبيه.

ومِن هنا كانت المواجهة الخطرة بين صلاح نصر وعبد الحليم حافظ، وزادها سوءًا علاقة عبد الحليم القوية بالكاتب مصطفى أمين والفنانة شادية التي كانت تتعرض في ذلك الوقت لمضايقات من بعض أعوان صلاح نصر، بينها قصة الأستاذ مصطفى أمين معروفة بين اتهامه بالعهالة والتبرئة منها، وتأكد لعبد الحليم أن تليفونه تحت المراقبة، وأن أغانيه أصبحت قليلة الإذاعة، وعن طريق شمس بدران التقى عبد الحليم بالمشير عامر، بناءً على نصيحة من عبد الحوهاب الذي قال له: إن أردت اختصار الطريق فاطلب مِن المشير أن يحدد لك موعدًا عاجلاً مع عبد الناصر، ونفّذ عبد الحليم النصيحة بحذافيرها، وفي اليوم التالي لمقابلته للمشير جاءه تليفون عند الظهر وقال له المتحدث: أنا جمال عبد الناصر!

ويحكي عبد الحليم في مذكراته ما حدث بعد ذلك قائلاً: ".. وارتجفتُ ووقفتُ وقلتُ: أهلاً يا فندم.. ده كرم كبير من سيادتك.. فقال في: اطمئن.. متاعبك في الإذاعة حاتنتهي فورًا.. وأنا سمعت إنك زعلان لأن أغانيك لا تذاع بالشكل الكافي وده مش معقول.. إنت شروة قومية يا عبد الحليم.. فقال عبد الحليم والدموع تملاً عينه: مش عارف أشكر سيادتك إزاي لا متهامك رغم مشاغلك الكبيرة، فضحك الرئيس وقال في: بس حافظ على صحتك.. وأنا رأيي إنك تتجوز علشان حد يرعاك وياخد باله منك.. فقلت - عبد الحليم - أوامرك يا فندم! فضحك عبد الناصر وقال: الجواز مش بالأوامر، لكن أنا بتمني لك السعادة".

ولكن لم تهدأ المضايقات لعبد الحليم، بل إن أحد الأشخاص جاءه ذات يوم قائلاً له: أنا باحذرك يا عبد الحليم أنهم لن يسمحوا لك بتجاوز الخطوط الحمراء في علاقتك بعبد الناصر، وفي تلك الأثناء لاحظ أن المشير عامر بدأ يضيق به بعد أن لاحظ ازدياد حب عبد الناصر له، في حين كان المشير أكثر ميلاً للسيدة أم كلثوم، كها أن علاقته كانت قوية من صلاح نصر نفسه! واستغل صلاح نصر صداقة عبد الحليم مع مصطفى أمين وحاول إفساد علاقة الرئيس عبد الناصر بعبد الحليم على اعتبار أن مصطفى أمين كان متها في ذلك الوقت بالتخابر لحساب المخابرات الأمريكية، خاصة أن حليم كان صديقًا وفيًّا لأصدقائه وكان يدافع عن مصطفى أمين متحديًّا الجميع، وأعدّ صلاح نصر مجموعة من التقارير تشير إلى أن ثمة جلسات تتم في منزل عبد الحليم وتعادي النظام، بالإضافة إلى تقارير أخرى تشير بأصبع الاتهام إلى علاقة عبد الحليم بأمراء سعوديين في وقت كانت العلاقات فيه متوترة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وطلب عبد الحليم بعناد أن يدلي بشهادته في قضية الأستاذ مصطفى أمين فقد كان يعلم أن اتصالات مصطفى أمين بالأمريكان تتم بعلم الرئيس عبد الناصر شخصيًّا، ورفض صلاح نصر ذلك بشدة.

وأثيرت حملة منظمة ضد عبد الحليم استغلوا فيها انشغاله بالقضية التي ثارت وقتها حول زواجه من الفنانة سعاد حسني - وهي القضية التي لم تحسم حتى هذه اللحظة - ورددوا أن عبد الحليم انشغل بسعاد حسني عن مهمته في الغناء للثورة.

وبدا أن الحملة هدفها الأول هو القضاء على عبد الحليم فنيًا ونفسيًا!

وأبلغ عبد الحليم صديقه شمس بدران بأن تليفونه مراقب، وفي اليوم التالي تأكد الرئيس عبد الناصر بنفسه من صدق المعلومة وأمر برفع المراقبة عن (صوت) الثورة! وهكذا كلها اشتدت المضايقات والمخاطر على العندليب، لجأ إلى قمة هرم السلطة - عمَّلاً في الرئيس جمال عبد الناصر شخصيًّا - لينقذه بقرار جهوري شفهي! ولذلك جاءت رسالة الرثاء التي كتبها عبد الحليم حافظ للزعيم عبد الناصر يوم وفاته مؤثرة وعميقة المعاني.. ولنقرأ برقية عبد الحليم في رثاء الزعيم: "يا زعيمنا العظيم..

بعد أن استرجعت أول أنفاس من هول صدمة رحيلك عنا، طلبوا مني أن أكتب كلمة عنك، أحس أن هناك سدودًا توضع في طريق جيل الفنانين الذي تربى على مبادئك وشرب منها وآمن وعمل بها.. وكنتَ يا زعيمنا العظيم تشير لنا كيف نتخطى هذه السدود دون أن نصاب بجرح ولو بسيط.. ودون أن نصيب أيضًا أحدًا ممن يقومون بوضع هذه السدود في

طريق تقدم جيلك من الفنانين.. كنتَ تقول إن هذا صراع الحياة.. لا تخافوا.. تقدموا. وقدموا كل ما عندكم من فن.. إنني يا سيدي الرئيس الحبيب.. يا أغلى ما في الحياة بمصر والعروبة.. والشرق.. إنني سأحمل مبادئك على صوي.. أرددها مدى وجودي في كل مكان في العالم.. كما كنت أفعل دائمًا.. فأنتَ باقٍ في نبضي وكياني.. ودمي.. أنت وكل مبادئك العظيمة الخالدة.. رحم الله روحك الطاهرة، وأعان مصر والعرب".

ورحم الله عبد الحليم حافظ.

法法法

## ميم اللبنانية واللعبة مستورة

(تكشف القصة عن الرغبة المستمرة في استناد بعض الفنانين والفنانات إلى قوة السلطة، كما توضح ذوبان الخيط الرفيع بين الفن والكبار)

وفي هذا السياق فإن آخر ما تم اكتشافه من قضايا حول بعض الفنانات العربيات، كان من خلال مقلل كتبه الصديق وائل الإبراشي في مجلة روز اليوسف في عددها رقم (٣٨٤٥) بتاريخ ٢١/٢/٢٠ حيث كتب هذه القصة التي استطاع - كصحفي - أن يتوصل لبعض أسرارها، وهي تكشف بجلاء عن الرغبة القوية في استناد بعض الفنانين والفنانات إلى سلطة، كما توضح ذوبان الخيط الرفيع - للأسف - بين الفن والأجهزة الأمنية والمخابراتية!! وأترككم مع سطور وائل التي استخدم فيها الكلمات الواضحة التي تسمي الأشياء بمسمياتها، ولم يلجأ إلى أسلوب المراوغة أو الإيحاء:

"منذ عامين هاجمتُ المسئولين الأمنيين المصريين السابقين الذين منعوا المطربة السورية ميادة الحناوي من دخول مصر لمجرد أن الموسيقار المبدع الراحل محمد عبد الوهاب طلب منهم ذلك، وهو يبكى مترجيًا إياهم إنقاذ بيته من الخراب لأن زوجته نهلة القدسي هددته بالرحيل إذا حضرت ميادة الحناوي إلى مصر، وكانت نتيجة ذلك المنع القسري الظالم أن الجمهور المصري استقر في يقينه ما تردد وقتها من أن ميادة الحناوي تعمل مع جهاز محابرات عربي للتجسس على مصر.

وبعدها اتصل بي مسئول لبناني بارز - قال إنه لن يكشف عن اسمه - ولكنني مضطر الآن للكشف عن مضمون مكالمته. قال لي: يا أخي أنت دافعت عن ميادة الحناوي على اعتبار أن إنقاذ بيت فنان كبير مثل عبد الوهاب لا يجب أن يكون ثمنه وأد حرية فنانة عربية، خاصة أن مصر هي أم العرب. طيب فيه فنانة لبنانية جميلة وصوتها عذب ورائع وممكن تنجح مثلها نجحت اللبنانيات: نوال الزغبي، ونجوى كرم، وديانا حداد، ومثلها نجح راغب علامة، ووائل كافوري، ووليد توفيق.. قلت للمسئول اللبناني: وماله.. تيجي مصر وتنجح. فردة: ما تقدرش تيجي؛ لأنها المطربة اللبنانية الوحيدة الممنوعة من دخول مصر، وهي لا تعرف سببًا لذلك، وسبق أن تقدمت بأكثر من طلب للسلطات المصرية لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول مصر.. سألته: ما اسمها.. قال: ميم اللبنانية.

وسأل الإبراشي مسئولاً مصريًا، وكل ما عرفه أن ميم ممنوعة من دخول مصر لأسباب أمنية، وهذه العبارة نترجها دائيًا إلى أن المنع سببه الاشتباه في أو اليقين من علاقة هذه الفنانة بأجهزة مخابراتية عربية أو أجنبية، ولما قابل المسئول اللبناني أخبره بسبب منع ميم فرد غاضبًا: يا أخي.. الماضي يموت! وبعدين عاملوها زي ملكة جمال العالم السابقة "ج" المتزوجة الآن من المطرب اللبناني "و"، وكانت قبل ذلك متزوجة من أخطر شخصية فلسطينية الذي كان ملقبًا بالأمير الأحمر (والذي قُتل على يد الإسرائيليين منذ ٢٣ عامًا)، وفي ذلك الوقت كانت منظمة التحرير الفلسطينية تهاجم مصر وتتهم نظامها بالخيانة، ومع ذلك لم تتعاملوا معها بنفس المعاير الأمنية التي تطبقونها على الغير".

وبعد ذلك ينقلنا الإبراشي إلى هذا الاكتشاف "المهم وأنا أتصفح كتاب روبير حاتم الملقب بـ "كوبرا" الذي كان كاتماً لأسرار "إيلي حبيقة" السياسي والعسكري اللبناني الخطير الذي قتل بسيارة مفخخة، أقول وأنا أتصفح الكتاب الملغم والمحظور، وقع بصري على اسم ميم اللبنانية ضمن أسماء الفنانات اللبنانية اللاتي اقتربن من إيلي حبيقة حسبها كشف كاتم أسراره الملقب بـ "كوبرا"، وكانت المفاجأة في أن المسئول اللبناني الذي حدثني في أمر ميم كان هو أينضا أحد الذين ارتبطوا بعلاقات سياسية وطيدة جدًّا مع إيلي حبيقة، وأحد الذين ساعدوه في الانتقال من العلاقات مع إسرائيل إلى التحالف مع سورية.

وليس هذا كل ما في سطور المقال، بل إن هناك إشارة إلى اسم آخر لمطربة لبنانية أخرى تسم ترحيلها من مصر إلى لبنان في ١٣ ديسمبر عام ١٩٩٤، وهي مطربة لبنانية شهيرة تكشف المعلومات الأول مرة عن أنها قد سبّت مصر والمصريين في مشاجرة لها مع أحد المواطنين المصريين عقب وقوع تصادم بين سيارتيهما أعلى كوبرى ٦ أكتوبر، كما أنها (اقتربت) من ابن مسئول سابق في محاولة للحصول على دعم وقوة وسلطة ونفوذ ليساعدها على تحقيق أحلامها في (الصعود)..

...........

كل هذه المعلومات الحديثة تعن أن اللعبة لم تنته بعد.. لعبة الفن والسلطة!

# كنترول النحمة (س)

(انطلق نجم هذه الفنانة المميزة بسرعة هائلة منذ العمل السينهائي الأول، حتى حصلت على لقب يسعد كل فتاة الحصول عليه، وأصبحت بالفعل فتاة أحلام الشباب، وساعدها على ذلك شخصيتها المرحة، المنطلقة، المحبة للحياة، ساحرة الابتسامة.. حتى كادت هذه الابتسامة أن تنطفئ، فبعد أن حققت نجوميتها، كانت هناك عين ترصدها بخلاف عيون جماهيرها المحبة)



لن يسعدني أن يتعرف القارئ - بسهولة أو بصعوبة - على بطلة هذا الفصل الذي فضلت أن أشير إليها بحرف واحد فقط على سبيل الرمز. وسبب حرصي على إخفاء اسم صاحبة هذه المغامرة التي دُفعت إليها دفعًا هو جماهيريتها العريضة، وشعبيتها الطاغية، وحالة البهجة التي حققتها لمحبي فنها، ومازالت تحققها بأعمالها التي تحرض مشاهديها على حب الحياة. والحقيقة أن صراعًا داخليًا عنيفًا شبّ في داخلي قبل أن أكتب هذا الفصل المقتضب، وسبب الصراع هو السؤال الذي حيرنى بشدة: هل كل ما نعرف يقال أم لا يقال؟

وقبل ذلك: هل كل ما نعرفه حقائق.. أم أن الكثير منه أكاذيب وأساطير؟

وهـل التعـرض لمثل هـذه المغامـرة لـنجمة أحـزنت مـصر كلها عند رحيلها يعد عملاً مشروعًا، أم هو نبش في القبور؟

والحقيقة أنني ارتحت إلى وجهة نظر ترى أن الحقائق - إن كانت كذلك - فيجب أن تُعلن، وهو ما اصطلح على تسميته بحق المعرفة.

هذه واحدة.

وأن حياة المبدعين يجب أن تكون محل دراسة وبحث، فربها أفاد ذلك الباحثين يومًا ما، وتلك واحدة أخرى.

ولكن الذي دفعنى في اتجاه بحث هذه الحالة التي أرجو أن تكون وقائعها عكس الحقيقة رغم ذكر هذه الوقائع في تحقيقات ومحاكمات رسمية، فيها عرف بتحقيقات محكمة الثورة، دفعنى لذلك أن أتناو لها كقصة تجسد الزجّ بالفنان و دفعه دفعًا للاشتراك في لعبة السلطة. لعبة الكبار.. لعبة الكراسي الخطرة. أعرف أن بعض الفنانين كانوا هم الساعين إلى مصادقة السلطة، ومن ثم اللعب معها لتحقيق أهداف مختلفة تشترك فيها بينها في (المصلحة)، فالسلطة تريد شعبية الفنان و علاقاته المتشبعة والأبواب المفتوحة أمامه (بصرف النظر عها تؤدي إليه هذه الأبواب)، ومن ثم تصل إلى ما تحب أن تصل إليه.

أما الفنان الذي يحترق شوقًا إلى سلطة تدعمه، ونفوذ يفرضه، فهو يسعى إلى الدخول في لعبة مثيرة، لعبة تحقق له التفوق على لعبة مثيرة، لعبة تحقق له التفوق على أقرانه، والمرور من الباب الملكي إلى رحابة الشهرة الأوسع والنجومية الأكثر بريقًا ولمعانًا.

وفي الحقيقة، فإن الفنان المغامر يبحث عن (دور) أكثر إثارة، يرسمه له الكبار، ويؤديه همو بتصرف، يستخدم فيه كل إمكاناته الجسدية والعقلية، دور بلا رقابة تحدّ مِن حريته، وبلا سيناريو مؤكد، بل إنه سيناريو يعتمد على الارتجال، يقول فيه ما يريد، ويسمع ما لا يتوقع!!

وفي هذه الحالة التي نرصدها في هذا الفصل من الكتاب درر لفنانة بدأت فطرية، بكر، بسيطة إلى أبعد الحدود، إذا ابتسمت لك فكأنها الدنيا تبتسم، وارا نظرت بعينيها الناعستين، فكأنها هما وردتان تتفتحان مِن أجلك أنت، أما قوامها فرشيق رشاقة غزال شارد اكتشفتها السينا، فاكتشفها الناس منذ أول أدوارها، أحبوها.. رفعوها إلى مصاف النجات، بل وصعدت فوق أعلى هرم النجومية.

ولكن يثار أحيانًا اللغط حول حياة بعض النجوم الشخصية، ويقال في ذلك الكثير، ولكن لم يتقدم أحد ليحلل لنا ما الذي يحدث للبراءة حتى يحدث لها هذا التحول.

لم يقل لنا أحد كيف تفسد الأضواء - أحيانًا - من نحبهم؟

ولكن طبعًا سيعود بنا المحللون والمفسرون إلى النشأة والبيئة والظروف الاجتهاعية والنفسية.. وأشياء كثيرة ولكن يبقى اللغز قائهًا!

ولكن هذه النجمة ولنرمز لها بالحرف (س) لم يكن في ذهنها المغامرة مع الكبار ولا الدخول في مغامرات المخابرات، ولكن البعض حاولوا دفعها دفعًا لذلك، ورغم أنه قد قيل ما قيل عن تجنيد – أو محاولات تجنيد – عدد من الفنانات في ذلك الوقت، إلا أننا لن نسرف في (الاعتماد) على هذه الروايات، إلا من خلال هذه القصة التي تكشف عن أسلوب ما قيل إنه تكرر – في التجنيد والسيطرة على هذه النجمة، لنرى كيف كان رد فعلها، وما هي درجة حماسها للدخول في تلك اللعبة الخطرة.

فقد انطلق نجم هذه الفنانة بسرعة هائلة منذ العمل السينهائي الأول لها حتى حصلت على لقب يسعد كل فتاة الحصول عليه، ويشير إلى رقتها وعذوبتها وجمالها، وأصبحت بالفعل

فتاة أحلام الشباب، وساعدها على ذلك شخصيتها المرحة، المنطلقة، المحبة للحياة، ساحرة الابتسامة.. حتى كادت هذه الابتسامة أن تنطفئ؛ فبعد أن حققت نجوميتها، كانت هناك عين ترصدها بخلاف عيون جماهيرها المحبة.

ولم تكن هذه العين سوى عين صلاح نصر مدير جهاز المخابرات المصرية في ذلك الوقت، وحسب رواية اعتهاد خورشيد التي سجلتها في كتاب ممنوع لها، وحسب ما قالته في اعترافاتها في محكمة الثورة، فإن النية كانت تتجه في ذلك الوقت داخل جهاز المخابرات لتوسيع قاعدة مندوبات المخابرات من الوسط الفني، وكانت النجمة الرقيقة (س) من بين المرشحات لهذا الغرض، بينها كان هناك رأي معارض من أحد قادة المخابرات لتجنيد الفنانات باعتبار أن هؤلاء الناس (الفنانين) "كلامهم كثير"!

ولكن انتصر الرأي الأول، وحدد الأمر بالقيام بعملية السيطرة "الكونترول" على النجمة (س) لكي يتم تجنيدها للعمل كمندوبة للمخابرات بحجة أنها أصبحت مشهورة، وأصبحت لها شبكة قوية من العلاقات مع شخصيات مهمة ومرموقة داخل مصر وخارجها ا

وعلى الفور تم وضع خطة محكمة لاصطياد النجمة (س) وجذبها إلى السنارة، ولكن بقي فقط البحث عن طُعم يتمتع برائحة نفاذة وطعم مقبول لكي يجذب إليه النجمة، وبالفعل رَشحت إحدى المندوبات وهي راقصة سابقة، رَشحت المثلة – (ل) كوسيط تستطيع أن تساهم بعملية فرد الشباك وتدفئة المياه لصعود السمكة (س) إلى السطح، وهي تعلم بالطبع أنها ستهوي بها بعد ذلك إلى القاع بعد أن تكون ساهمت في سلب إرادتها!

وتستمر القصة بعد ذلك - ولسنا مضطرين إلى قبولها كاملة - لتروي كيف أن هذه المثلة قامت بعملية تعارف بين النجمة (س) وبين أحد الأشخاص الذين قدمته لها على أنه سائح فرنسي، ولم يكن هذا السائح سوى مترجم اللغة الفرنسية في جهاز المخابرات، ويقال حسب هذه الرواية - أنه قدم للنجمة مبلغ (٣٠٠) جنيه على سبيل الهدية، وبعد ذلك نجح في اصطحابها إلى مكان آمن في منطقة مصر الجديدة. وطبعًا يمكن استنتاج الخطوة التالية، وهي تصوير النجمة - بدون علمها طبعًا - لاستخدام الشريط في الضغط عليها وإجبارها على العمل كمندوبة للمخابرات، ولكن ما لم يكن متوقعًا بالمرة هو أن يحضر التصوير مدير المخابرات بنفسه - حسب هذه الرواية التي لا نعلم مدى حقيقتها - وأن يضبط بنفسه الكاميرا ليحدد زوايا التصوير وأحجام اللقطات.

ولم يكن صعبًا بعد ذلك أن توقّع هذه النجمة - وهي في هذه الحالة السيئة والأعصاب المنهارة - على إقرار بتعاونها مع المخابرات كمندوبة، وهو نموذج معد سلفًا يوقعه المندوبون، كما وقّعت على كراسة تعرف باسم "P.R.G" ولست أدرى هل هو شيء طريف ما تذكره وقائع تلك القصة من أنه تم استرداد مبلغ الـ "٣٠٠" جنيه التي أعطاها المترجم للنجمة لتعود إلى خزانة المخابرات؟!

ولكن كان هناك رأي داخل الجهازيرى أن هذه القسوة التي عوملت بها النجمة لم يكن في صالح العملية، ومن هنا تم استرضاؤها بالذهاب إليها في منزلها وتقديم بعض الهدايا لها على سبيل الاعتذار.

ولكن اللافت للنظر أن النجمة لم ترضخ لهذه الضغوط القاسية، ولم تنفذ بنود الإقرار الذي وقعته على نفسها، بعد أن شعرت بالمهانة والمذلة من طريقة التعامل معها، وهي النجمة التي تلهب المشاعر بإطلالة واحدة منها على الشاشة الفضية، ولم تُخْشَ الشريط الذي سُجِّل لها صوتًا وصورة. وأمام إصرارها وعنادها وعدم رضوخها انتهت علاقتها بالمخابرات، فلم تقبض مكافأة واحدة من مكافآت جهاز المخابرات؛ لأنها ببساطة لم تقم بعملية واحدة لحساب الجهاز، بعد أن تهربت من الردّ على نداءاته، وبعد أن اختفت عن العيون لفترة.

ولكن الصدفة وحدها عادت لتجعل مِن هذه النجمة ذائعة الصيت حديث كل بيت وكل محب لفنها عندما انتهت حياتها بعد ذلك نهاية غامضة بعد نحو أربعة عقود من هذه المغامرة القاسية.













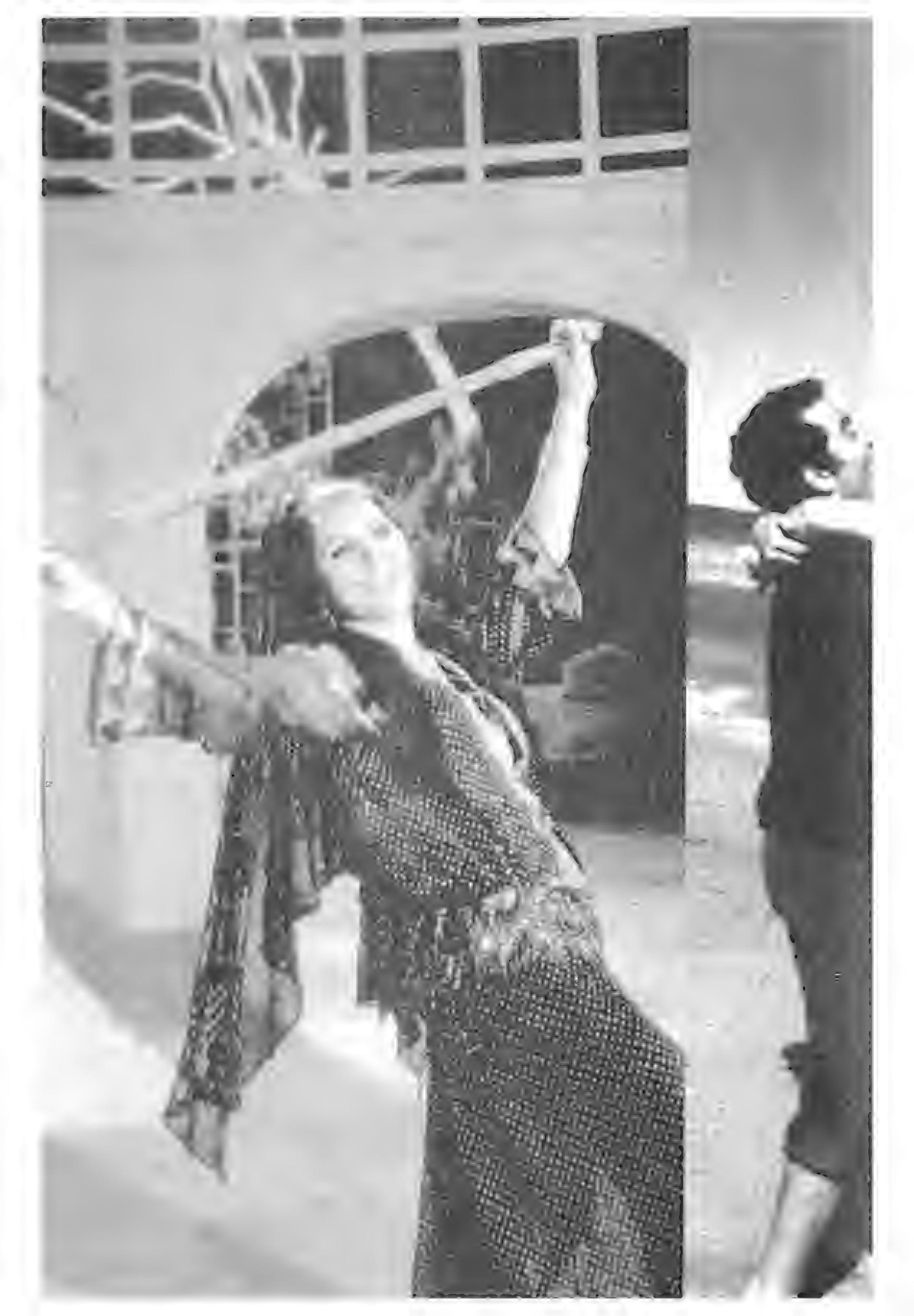

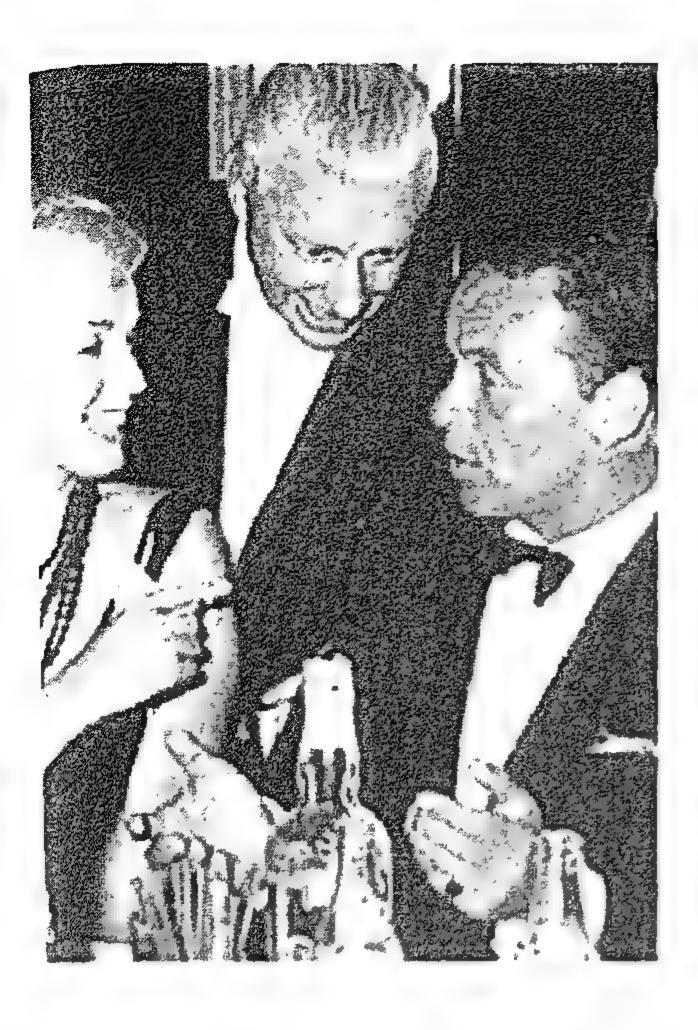















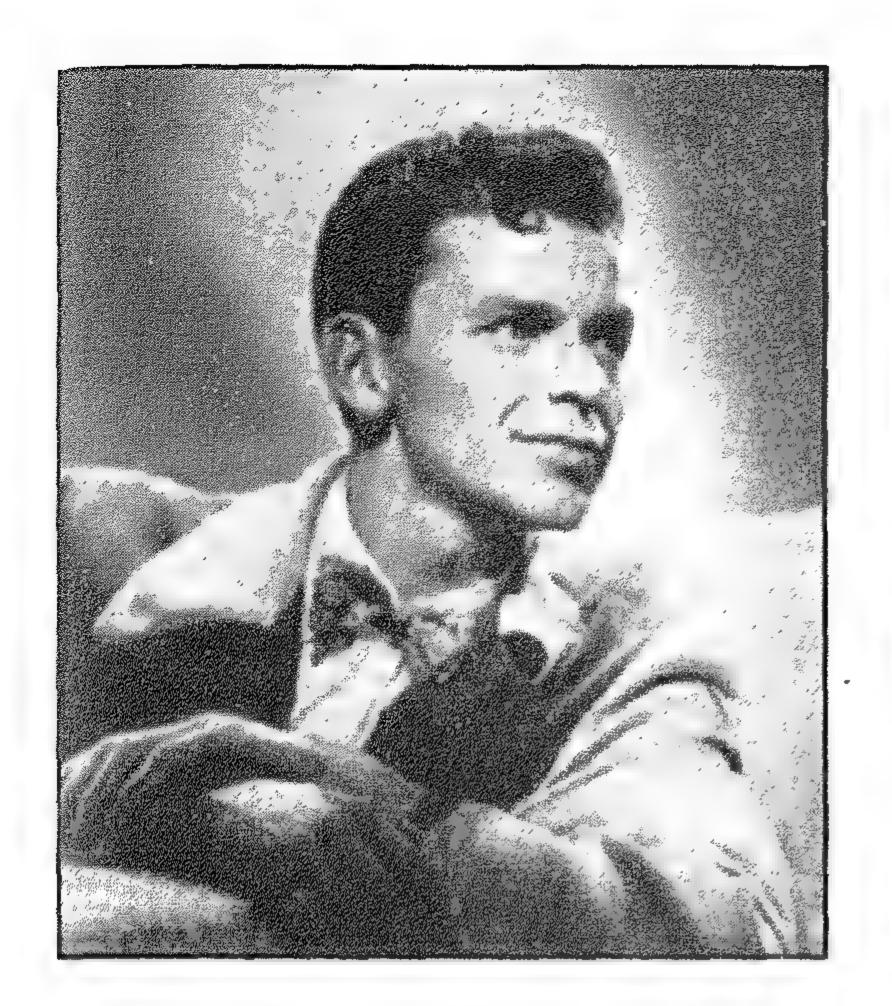



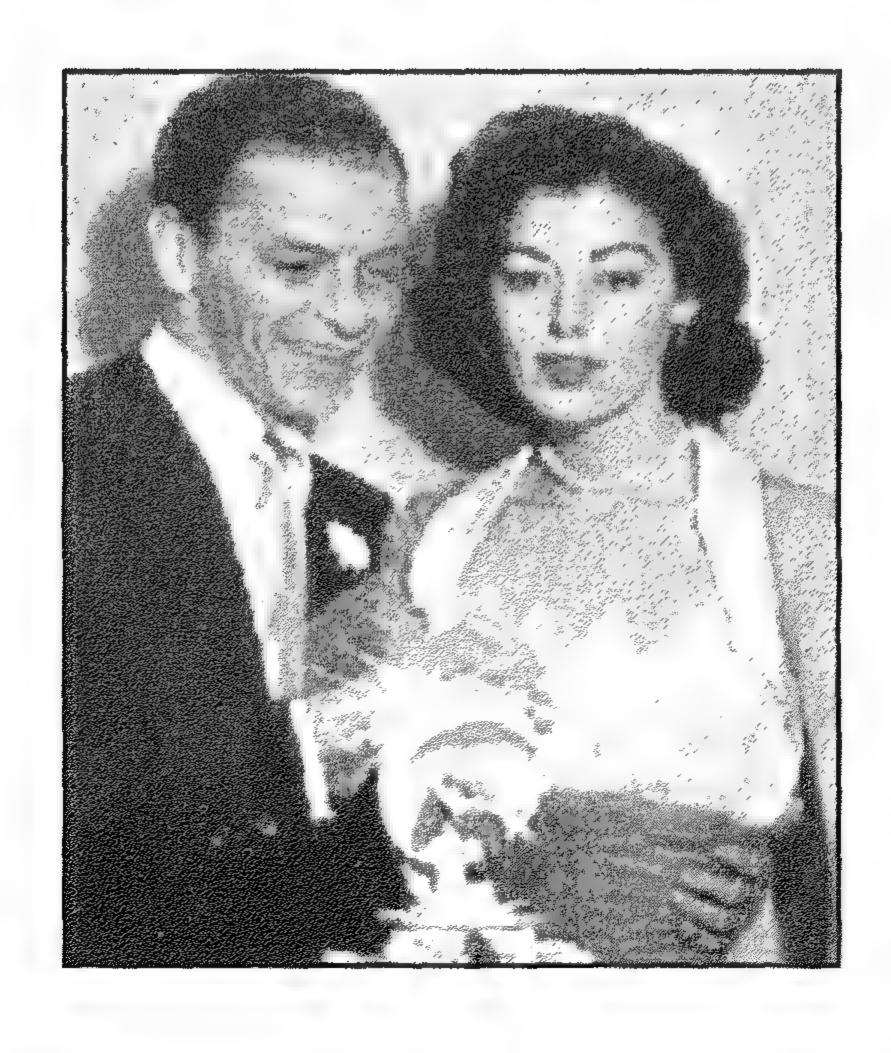

# سعاد هسي والسوال الحير

### هل قتلها الوساد؟!

(وعرفت السند ريلا حرفية الاختفاء عن عيون الناس.. إنها لا تقوى على مواجهتهم وهم ينادونها به [زوزو].. لا تعرف إن كان هي زوزو أم لا.. حدث لها هذا عندما تزامن ابتعادها فترة من الزمن عن زوزو مع زيارة ضيف ثقيل هو: المرض)

رغم أن غالبية الناس قد ترى عكس هذا الرأي، إلا أننا نعتقد أن سعاد حسني لم تكن عظوظة في حياتها.. نعم سعاد عاشت حياتها سلسلة من العذابات بدءًا من طفولتها التعسة الممزقة وسط (١٧) أخّا وأختًا، وفي صراعات لا تنتهي بسين أب وأم، لا بل إن هذه الصراعات قد انتهت ولكن في طريق غير الذي يتمناه كل ابن وابنة، وتنتقل سعاد لتعيش مع زوج أمها الجديد الذي كان أكثر حنانًا معها.. ولكنها لم تكن لتنسى أو تنفصل تمامًا عن مشاهد العنف والمذلّة التي كانت تسيطر على جو أسرتها الأولى..

وسط هذا الجو نشأت سعاد حسني، وتشكلت الأطر العامة لشخصيتها، وهو ما لم تنجح نشوة الشهرة ولا حياة الأضواء أن تمحو من عقلها بؤس الطفولة وسنوات المراهقة الأولى التي امتلأت بالرفض والرغبة في الخلاص.

وإذا كان ضروريًا أن نصدق حكاية المشهد الأخير في حياتها ونسلّم بأنها قد انتحرت، فلا بدأن نبحث عن جذور انتحارها، بدءًا من سنوات الطفولة ومشاهد العنف بين الأبوين.

و.. كبرت سعاد..

ونجحت..

ولمعت..

وكسبت المال وحب الناس..

ولكنها أيضًا كانت تتعذب..

فمع انطلاق الفراشة الملونة تحوم حول الأضواء، بل إن الأضواء ذاتها كانت هي التي تسعى إليها.. أو تنحاز إليها.. ولذلك كان بديهيًّا أن تلفت نظر صائدي الفراشات الملونة الذين كان جلّ همّهم في تلك الفترة هو اقتناص الفراشات ووضع أجنحتها تحت المقصلة.

وبوضوح أكثر..

وسواء صَحَت تلك الرواية التي تقول إن جهاز المخابرات بقيادة صلاح نصر قد استطاع أن يصل إليها وأن يضعها (مجبرة) في خانة (المندوبات)، أم لا، إلا أنه في الغالب فإن سعاد قد تعرضت لكثير من الضغوط وكثير من المضايقات - كغيرها - ومرة أخرى وجدت سعاد حسني نفسها تبحث عن.. الخلاص.

وإذا كانت قد نجحت في التخلص من هذه المحنة، فإنها وجدت نفسها تقع في غرام العندليب - عبد الحليم حافظ - ولسبب أو لآخر لم تستطع الزواج منه، أو إذا كان قد وقع هذا الزواج - على حد ترويج عدد من المقربين من النجمين - فإنه من المؤكد أنه لم يستمر ولم يثمر عن لحظات سعيدة لكليهما، وبالطبع فإن هذا قد سبب عذابًا آخر للسندريللا.

نعم.. لقد تزوجت بعد ذلك عدة مرات، ولكن الصدفة الأولى تبقى هي الأشد والأبقى تأثيرًا.

أما النصف الثاني من حياة السندريللا، فقد أصبح هو النصف الأسوأ من عمرها، عندما ذاقت طعم الفشل في كل شيء .. في الحب، وفي الزواج، وفي النجومية أيضًا، مع فشل صادف أحد أفلامها "الدرجة الثالثة" – هكذا اسم الفيلم – وعندما زارها المرض ولم يخرج من جسدها ولا من عظامها.. وعندما انحسرت الأضواء.. وتضخم الجسد – الذي كان رشيقًا رشاقة الغزلان.. ثم عندما ذاقت الغربة وجربت الوحدة، وتجرعت الاكتئاب..

ومرة أخرى راحت تبحث عن الخلاص.

لذلك لم تعِشْ سعاد حسني سوى لحظات قليلة من عمرها..

ورغم ذلك فإننا نشعر بعظيم الامتنان، وندرك تمامًا جمال وروعة هذه اللحظات التي عاشتها كفنانة مبدعة.

ونهتف جميعًا: ما أروعك يا سعاد.. يا سندريللا.. يا زوزو.

ولكنها أبدًا لم تكن محظوظة.

\* \* \*

وعندي وجهة نظر – وإن كنتُ لا أملك دليلاً علميًّا عليها، بل كل ما أملكه في هذا السياق هو بنضع تجارب ومشاهدات متأملة – وملخص وجهة النظر هذه أن الإنسان – وليس كل إنسان - في بعض الحالات يستشعر - بشكل أو بآخر - مستقبله، وليس أدلّ على ذلك من أن بعضنا أحيانًا يشعر بوجع غير مفهوم، أو بحزن غير مبرر، ثم يعلن لبعض المقربين منه أن "شيئًا ما" سيحدث.. ثم يحدث.. بالفعل!

وفي السياق نكتشف أن نهايات "الحزاني" هي في الغالب نهايات حزينة أيضًا، فهل الحزن هو "السبب" في تلك النهايات، أم أن شيئًا ما أخبر هذا الشخص بمستقبله فساهم في رسم ملامح الصورة الحزينة على وجهه.. بل وروحه؟!

المتأمل المدقق لعلامات "الساعات الأخيرة" في حياة المشاهير ممن نعلم حياتهم بكثير من تفاصيلها، يكتشف أن معظم أدركوا نهاياتهم قبل وقوعها، بل وبعضهم تحسّب لذلك!

ولأنها مجرد نظرية فلسفية تحتاج إلى مناقشات وإلى ملاحظات أدق وأعمى، فإننا سنحاول فقط ملاحظتها على حالة النجمة الساطعة دومًا.. سعاد حسني..

فهل كان هناك ربط ما بين اكتئاب سعاد حسني المفاجئ وهي في فترة لا تقل خصوبة ولا مقدرة على العطاء، وبين كونها تعيش الشهور الأخيرة في حياة أعظم شخصية احتوتها، وصادقتها، وعلّمتها، وشملتها بالرعاية والدفء والشعور بالحب والأمان.. وهي شخصية العملاق المتعدد المواهب صلاح جاهين؟

هل خافت سعاد أن تفقد صلاح جاهين ففقدته بالفعل؟

أم أن "رادارًا" خفيًّا أطلعها بقرب النبأ المشئوم، فتحصنت له بجرعة واقية من الحزن والاكتئاب؟!

هل بداخلنا حقًّا هذا "الجهاز" الكاشف للمستقبل؟

أو بالأحرى.. هل هو متوافر داخل "بعضنا"؟

وإذا استكملنا هذا التفسير، فلعله ينطبق أولاً على "صلاح جاهين نفسه، الذي دخل في قوقعة الاكتئاب بكامل إرادته، ورغم ما يتردد عن وجود أسباب قوية أدّت به إلى هذه النتيجة المحزنة، إلا أنه قد يكون خوف صلاح جاهين من هذه النهاية هو الذي قاده إليها سريعًا!

وقياسًا: هـل كانـت تـشعر الـسندريللا بدنوّ نهايتها المفجعة على هذا النحو الذي صدم الملايين من عشاقها؟ هل كانت تعرف مبكرًا أنها ستلقي بنفسها – أو سيُلقي بها – ليهوي النجم الساطع، ويبقى فقط ضوءه المشع، تمامًا كما يخدعنا ضوء آلاف – أو ملايين – النجوم الساطعة في كل ليلة، ثم يصدمنا علماء الفلك بأنها رحلت..

هـل كانت تعرف السندريللا مبكرًا أنها - كنجوم أخرى - سوف تحترق على هذا النحو المفجع، ولن يبقى إلى ضوءها نراه ولا نستطيع أن نلمسه؟!

هل اكتأبت لأنها كانت تشعر بالخطر .. ؟ أم لأنها كانت على يقين من النهاية ؟

ورغم أننا لسنا من المدعودين القائلين بأن وراء كل ما لا نستطيع تفسيره - فورًا - مؤامرة ما، ونؤمن بأن نظرية المؤامرة غالبًا ما تكشف عن فكرة مهزوزة إذا لم تكن تستند إلي الدليل القوي، رغم ذلك فإننا نؤمن أيضًا بأن كل شيء يجب أن يناقش. يحلّل. يوضَع تجب المجهر.. أو تحت شمس المعرفة.

كانت النهاية المفجعة للسندريللا سعاد حسني أكبر من احتمال عشاقها..

وكما يحدث لكل الشخصيات الاستثنائية في التاريخ، راح البعض ينسج حولها الحكيايات والأساطير..

قالوا إنها سقطت بعد أن فقدت توازنها، ثم وجدوها حكاية عادية لا تليق بشخصية غير عادية فعدّلوا في الخبر: بل انتحرث سعاد.. أيضًا لم تكن هذه النهاية تُرضي البعض فقالوا؛ بلِ قام الموساد – جهاز المخابرات الإسرائيلي – بتصفيتها!

أما الأطراف والأغرب والأكثر إثارة فهو ما قاله شاعر عامية مرموق: لقد قتلها مسيئول مصري!!

تعالوا نقرأ الحكاية..

ولكي نتعرف أكثر على ما حِدب لسعاد حسني تعالوا نقرأ هذه المشاهد من حياتها من البداية حتى اللحظات الأخيرة..

فعن الجو الذي نشأت فيه السندريللا يأتي هذا المشهد الذي يصفه محمود عوض; قال; (في سنوات سعاد كان الزمن بخيلاً وسخيًا، حليفًا وعدوًّا، دافعًا لها وسيفًا عليها. هي من أسرة رقيقة الحال ضمّت (١٧) أخًا وأختًا.. الأب خطاط موهوب لكنه مزواج، البنت الصغيرة اللهلوبة تعيش في خلافات دائمة بين أبوين مطلقين.. في السياق أصبحت شقيقة كبرى لها من الأب - هي نجاة - مطربة في الإذاعة.. وشاركت سعاد في صغرها في برامج "بابا شارو" للأطفال.

أما التحول الكبير في حياتها فقد جاء من مكتشفها عبد الرحمن الخميسي، وهو رجل متعدد المواهب: فنان وكاتب وموسيقي وشاعر ومترجم، وصاحب عين مدربة على التقاط المواهب، وبنفس هذه العين رأى الخميسي في سعاد "نعيمة" الشخصية الفولكلورية المعروفة بأسم "حسن ونعيمة"، التي أعاد الخميسي صياغتها لتصلح للسينها بعد أن قدمتها كريمة مختار للإذاعة عن نص عبد الرحمن الخميسي أيضًا.

### ففزة أخرى:

وفي مكتب عبد الوهاب الذي قرر التصدي لإنتاج أول أفلام سعاد حسني "حسن ونعيمة" ومن إخراج بركات - مخرج أفلام فاتن حمامة - وقفت السندريللا الجديدة بكل جرأة تقول لعبد الوهاب: والنبي يا أستاذ.. أنا نفسي أغني كهان في الدور ده!

وبكل تقل عبد الوهاب سألها: إنتي ليكي في الغناء؟

قالت: أمّال إيه يا أستاذ... وانطلقت تغني "كل ده كان ليه".

ولكن بحرص عبد الـوهاب المعروف: قال: نأجل موضوع الغناء شوية.. خبطتين في الرأس توجع.

القفرة الكبرى في حياة السندريللا كان عنوانها "زوزو"، وزوزو اسم أشهر شخصية صنعها صلاح جاهين وحققت القفزة الكبرى في تاريخ وحياة السندريللا، لدرجة أنها كانت تسجِّل على تليفونها المحمول جملة تقول فيها "أنا زوزو النوزو كوانوزو"، فقد كانت تعتز بنجاحها الساحق في هذا الدور. ونحن الآن في جلسة على النيل جمعت بين سعاد حسني وصلاح جاهين ليتكلم معها عن فكرة هذا الفيلم الذي يأتى في أعقاب الجراحة الشاملة للحياة المصرية عقب نكسة ١٩٦٧، فكان هذا الفيلم الذي ابتعد عن السياسة ووجع القلب، واختار سرد قصة حب بين فتاة بسيطة وشقية: ترقص وتغني وتمثل و.. تحب!

ووصف صلاح جاهين وبحق أنه المكتشف الثاني لسعاد حسني أو "السندريللا"، وعندما رأى كمال الطويل سعاد حسني تحمّس لها ووضع لها لحن "يا واديا تقيل" اللحن الأساسي للفيلم الذي يعبّر عن مضمونه، والذي أصبح قنبلة الموسم!

وظل دور "زوزو" هو اللمسة السحرية في علاقة سعاد حسني مع جهورها، وظلت سعاد تستعيد كثيرًا من ذكرياتها مع "زوزو" حتى بعد أن قدمت العديد من الأفلام بعضها نجح جدًّا وبعضها "عادي"، وحتى فيلمها الذي يعدّ تنويعات على تركيبة "زوزو"، وأقصد به "أميرة حبي أنا"، الذي وضع ألحانه كهال الطويل (كاملة)، ورغم نجاح "الدنيا ربيع والجو بديع"، إلا أن زوزو كان له مذاق آخر في داخلها.. وعرفت السندريللا أو "زوزو" حرفية الاختفاء عن عيون الناس.. إنها لا تقوى على مواجهتهم وهم ينادونها بـ "زوزو أم لا، حدث لها هذا عندما تزامن ابتعادها عن زوزو فترة من الزمن، ومع زيارة ضيف ثقيل هو: المرض.

وهنا يقول محمود عوض: "مع الزمن استجد خصم آخر: المرض، فمع إصابة سعاد حسني بشرخ في العمود الفقرى وعلاج خاطئ في البداية، أصبحت آلامها لا تطاق، بعدها أصبحت نفس الأدوية التي تسكن آلامها هي التي تسبب لها زيادة الوزن، وهو ما يؤدي بدوره إلى ابتعادة عن حالة اللياقة البدنية التي تريدها لنفسها، وكلما نظرت سعاد حسني في مرآتها تبحث عن "زوزو"، تجدها أبعد.. وأبعد.. الحلم يهرب وفي فراغه يجيء شيء آخر: الاكتئاب.

ومن بين ٨٢ فيلم النبائيًّا بدأ التردد في العلاقة ما بين سعاد حسني والكاميرا والجمهور اعتبارًا من فيلم "المتوحشة" الذي أنتجته سعاد لنفسها "١٩٧٧" واضطرت إلى تصوير نهايته مرتين مختلفتين، أما فيلمها الأخير فهو "الراعي والنساء" الذي كان أكبر هم سعاد خلال تصويره هو إخفاء متاعبها الصحية التي كانت قد استشرت مع زيادة الآلام.

وبعدها بدأت سعاد رحلات العلاج ما بين باريس ولندن، ومع زيادة وزنها أصبحت تصوم عن الصور التي أصبحت من بين ممنوعاتها. وحالة كهذه لم تكن تغري أي جهاز مخابرات – الموساد أو غيره – على الاقتراب من صاحبتها!

لقد وصل الأمر في غربة سعاد حسني وانطوائها وانزوائها بعد عشر سنوات من الغياب المتقطع والسفر وإعادة السفر والمرض والصحة، أن تموت بالسقوط من شرفة بالطابق السادس من بناية ضخمة بها عدد من المصريين لم يدر أحد منهم بوجود سعاد بينهم.. سعاد التي كانت لا تفارقها الفلاشات ولا نظرات المتطفلين.. أصبحت وحيدة.. بإرادتها.. منكسرة - بغير إرادتها - تضع النظارة السوداء على عينيها لتتخفى عن أعين المحبين قبل المتطفلين.

وننتقل بسرعة إلى مشهد آخر اختلطت فيه الكوميديا بالمأساة، وبالرغم من سرعة انتقالنا إلى هذا المشهد، إلا أن ما بين المشهدين – السابق والحالي – مَرّ على محبي سعاد كالدهر من فرط الحزن الهستيري الذي أصاب كثيرًا من عشاقها، المشهد تدور أحداثه في صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي حيث عدد من الفنانين والجمهور في انتظار جثمان سعاد.. الآن وصل الجثمان بمصاحبة صديقتها التي عاشت السندريللا في شقتها ساعاتها الأخيرة.. المفاجأة في المشهد هو تحول الأنظار من ذلك الصندوق الكئيب الذي يضم بين جنباته المظلمة جثة سعاد وهي لا تزال ساخنة – إن صحّ التعبير – إلى خناقة.. نعم خناقة بين عدد من رجال الفن وحريمه وبين صديقة سعاد – واسمها نادية يسري – وتتناثر الاتهامات ما بين القتل والتدبير لقتل أو على الأقبل إخفاء المعلومات.. ويتم بالفعل توجيه اتهام رسمي لأجهزة التحقيق مذا المعنى!

ووصل الأمر إلى حد توجيه أصابع الاتهام تجاه جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، وهنا يعلّق الكاتب محمود عوض قائلاً: "الغريب أن الذين أفتوا بذلك هم الذين يستسهلون إعطاء الموساد ما لا تستحقه.. وهو كثير.. بينها هم في الوقت نفسه يغضّون الطرف عها تقوم به "الموساد" فعلاً.. وهو خطير..

ويمكن إضافة بعض "الأصوات" إلى الصورة في هذا المشهد، فالبعض قال إن جيران سعاد – من العرب والخواجات – قد سمعوا أصواتًا من الخبط والرزع، وأن هذه الأصوات العالية استمرت لنحو خس عشرة دقيقة، وبعدها جرى سقوط أو إسقاط سعاد من الطابق السادس، وأضاف هؤلاء – وهم من أنصار نظرية التآمر على سعاد لحساب الموساد الإسرائيلي – إن لدى الشرطة البريطانية بلاغًا من هؤلاء السكان الجيران هو في حد ذاته أحد أدلة الاحتمالات الجنائية في موت سعاد حسني. ولم يذكر أحد اسمًا واحدًا لأولئك الجيران الشاكين، وبالتالي فالباب لا يزال مفتوحًا لكي تصبح الشرطة – بدورها – متواطئة في قتل سعاد حسني.

والكاتب محمود عوض يرى أنه كان الأجدر بأقرباء السندريللا أن يتوجهوا بالشكر إلى تلك السيدة المصرية القادمة مع جثان سعاد حسني، بدلاً من توجيه الاتهام لها بإخفاء مجوهرات سعاد ومذكراتها المكتوبة.. وإن كان - بصفته من المقربين - يؤكد أن سعاد لم تكن في أي وقت من هواة المجوهرات.. ولا كانت أيضًا ضليعة مع الورق والقلم والكتابة

والتأملات الفلسفية.. كما أن عشقها للحياة وثقتها بقدرتها على الاستمرار في العطاء الفني يتناقض أصلاً مع فكرة تسجيل مذكرات، والحكاية - كما يفسرها محمود عوض - أن صديقة سعاد جاءت مع جثانها في الطائرة بكل متعلقاتها وحقائبها، ولأنها رفضت تسليم تلك الحقائب إلى بعض هؤلاء الأقارب دون بعضهم الآخر.. وقررت منذ البداية تسليم الحقائب إلى سلطات مطار القاهرة للتصرف فيها قانونيًّا، فقد أصبح التشهير بها هو الانتقام الفوري.

وهكذا تحولت الملهاة إلى مأساة سوداء، والملهاة جوهرها ركوب الموجة أو بلغة السينها سرقة الكاميرا.. سرقتها من الجمهور العريض الملتاع ومن سعاد حسني نفسها جوهر المأساة، وهي التي عاشت طوال عمرها تسرق الكاميرا، أو على الأدق كانت الكاميرا تسرق سعاد من نفسها، فقد كانت الكاميرا تنحاز إلى سعاد على طول الخط..

وهكذا استطاع محمود عوض أن ينسف فكرة دور المخابرات في موت سعاد حسني، بل إنه استطاع - بمهارته في الرصد والتحليل ومن واقع قربه الشديد من السندريللا - أن يسخر من الفكرة ويجعلها مجرد فكرة بلهاء هدفها سرقة الكاميرا في مشهد "جنازة" حضره آلاف من محبي سعاد بالإضافة إلى عدسات الصحف وشبكات التليفزيون. وإن كان هناك صوت من أقارب السندريللا قال مؤخرًا بأن هناك جريمة قتل وقعت بهدف السرقة، وبالتالي خفّت صوت الاتهام بالعمل المخابراتي.

خارج الكادر..

مع خروج عشرات الآلاف من الشبان في وداع سعاد حسني بالقاهرة.. كان شلال الحب يحيط بها من جديد.. وكانت الرسالة واضحة بغير فذلكة ولا فلسفة. الرسالة هي: إن الفن ممتع.. ومبهج للجميع، والمشتغلين بالفن في قلب عشاقه.

لقد كانت الدموع في عيون الجمهور صامتة. وناطقة.. دموع عرفان وسعادة أعطتها لهم سعاد حسني وكل من صنعوا مشوارها، وهي كذلك دموع حسرة على أن سعاد حسني كانت تستطيع إعطاء المزيد.

وحتى كتابة هذه السطور لم تحسم إسكتلندبارد الموقف في البلاغ المقدم من أسرة سعاد حسني، ولم تقل حتى هذه اللحظة كلمتها الأخيرة، إلا أننا نميل إلى الرأي الذي يقول به الكاتب محمود عوض من عدم وجود دليل - قوى ولا ضعيف - لتورط جهاز مخابرات معاد

في مصرع سعاد، وإن كانت مثل هذه العمليات المشبوهة ليست بعيدةٍ عليه، ولكن مبدأ "المصلحة" هنا غير موجود من أصله.

ولكننا - في السياق نفسه - نجد أنفسنا غير مضطرين على الإطلاق لمناقشة وجهة نظر أطلقها الشاعر أحمد فؤاد نجم في أحد برامج الفضائيات اللبنانية على الهواء مباشرة في حلقة استثنائية من البرنامج، كنت شخصيًّا أتابعها وأنا ما بين الضحك الهستيري وبين عدم التصديق، بعد أن تحولت "الخيالات" إلى شيء يذاع ويناقش عبر الأثير وأمام عشرات الملايين من المشاهدين الطيبين، فقد كان ما يقوله العم "نجم" شيء أشبه بجلسات المصاطب التي غاب عنها المنطق!

وبقدر ما كانت تمتعنا سعاد حسني بفنها الراقي أمام الكاميرات، بقدر ما كانت تتألم خلف الكواليس..

كثيرون يعلمون نوبات الاكتئاب التي كانت تسيطر على نجمتنا الراحلة، فتقف حائلاً بينها وبين الاستمتاع بحياتها على النحو الذي تريده.

ليس هذا فقط.. بل كان ذلك يقضي على كل رغبة بداخلها للعمل، أو لرؤية الأصدقاء، أو ممال على المعلى أو لرؤية الأصدقاء أو ممارسة متعة الحياة، وهذا هو سر الظهور المفاجئ لسعاد حسني بنفس قوة الاختفاء المفاجئ.

ورغم أن قليلين هم الذين يستطيعون أن يتوصلوا إلى سر اكتثاب سعاد حسني، إلا أن الكثيرين تفهموا وتعاطفوا مع الظروف النفسية الصعبة التي مرت بها عقب حالة عدم التوفيق في أحد أعها الفنية، ثم ازداد الأمر سوءًا بعد التغييرات الشكلية التي بدأت تقلقها وهي أشد ما كان يشغلها. أعني صورتها في عيون عشاقها. فهل كانت تكتم أسرارًا بداخلها تعذبها وتتعذب معها؟

أم أن (المستقبل) كان هو هاجسها الأول والأخير؟

وفي محاولة لفهم أعماق سعاد حسني النفسية دار بيني وبين الدكتور عادل صادق – عالم النفس المعروف – هذا الحوار، حول سطوع شمس نجوميتها وأفول نجمها، الحياة والرحيل.. الغربة والعزلة..

\* قلت: هل كانت سعاد تتمتع بكاريزما القبول التي يتمتع بها بعض كبار المشاهير؟.. وما هي درجة خصوصية هذه الكاريزما في حالة سعاد؟

- سعاد حسني - على وجه الخصوص - كان لها كاريزما خاصة؛ أي قبول جماهيري واسع وقدرة على التأثير.. وهذا هو معنى الكاريزما.. القبول والتأثير.

والقبول قد يصل إلى درجة الحب، فيصبح المشهور زعيًا أو فنانًا موضع حب لدى الجماهير، وحظي بذلك فقط جمال عبد الناصر، كما حظيت بها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. فقط لا غير!

\* تساءلت: ما سر هذه الكاريزما التي تجعلنا نحتفظ بصور سعاد حسني – ومَن ذكَرْتَ – فـوق أسـطح مكاتبنا، ونزين بها جدران بيوتنا، ومِن قبل كل ذلك ومن بعده نطبع صورها في قلوبنا، فنبدو كالمراهقين المتعلقين بنجومهم.. فها سر سعاد حسني تحديدًا؟

- يقول الدكتور عادل صادق وهو يتعمق في السؤال ليمنحنا أدق إجابة ممكنة: سر كاريزما سعاد هو شحنة التفاؤل التي كانت تدفع بها إلى نفوس الناس، فهي مرحة إلى أقصى حد، وبسيطة أي قريبة من الجاهير العريضة، ولذا اكتسبت شعبية ضخمة، وكانت ترضي كل احتياجات الجمهور من الفن: رقصًا وغناءً وتمثيلاً. وكان أكثر ما يميز أداءها "الطبيعية".

\* قلت: هل هناك عوامل أخرى متعلقة بشخصيتها، ساهمت في تشكيل نجومية سعاد حسني؟

- سر نجوميتها أنها فـذّة.. موهبة بلا حدود. تكاد تكون أكثر فنانة في عصرها وما قبل عصرها وما قبل عصرها وما قبل عصرها وما بعد عصرها.

ثانيًا: هي تتمتع بوجه ليس جميلاً فحسب ولكنه ودود.

ثالثًا: ابتسامتها تجعلك تنشرح.. انشراح الصدر.

رابعًا: إنها فنانة شاملة.

\* سألت: إنه أصبح من المألوف أن نقول عن فنان ما أو فنانة ما إنه نجم الشباب، وذاك نجم جيل الآباء – مثل محمد عبد الوهاب – إلا أننا في حالة نجمتنا سعاد حسني نلاحظ إجماعًا من الشباب والكبار عليها، لدرجة أن حلقات تليفزيونية تعد العمل التليفزيوني الوحيد لها - وهو بعنوان: "هي وهو" - قد أضاف لها جمهورًا من الأطفال الصغار، إلى جانب عملها السينهائي المهم "صغيرة على الحب" الذي أدّت فيه شخصية طفلة وقدمت فيه استعراضات باهرة.. كيف اجتمع عليها مزاج الصغار والكبار؟

- يقول الدكتور عادل صادق: أجمع عليها الشباب والكبار لأن الشباب توحّدوا معها، والكبار عاشوا من خلالها شبابهم.. كانت رمزًا للشباب والحياة والحب والمرح والتفاؤل والشقاوة.. كانت رمزًا للجال.. رمزًا للحياة.. رمزًا للبساطة.

هكذا كانت عبقرية سعاد حسني.

\* هـل تـرى معـنا جاذبية خاصة في ابتسامة سعاد حسني، لدرجة أنه من النادر أن نلمح صورة لها في أرشيفها وهي لا تبتسم؟

- ارتبطت سعاد حسني بالبهجة لأن هذه هي طبيعة شخصيتها، وهي شخصية "انبساطية". هذا هو اسم شخصيتها في الطب النفسي، وهي شخصية تتسم بالمرح الشديد، وسرعة البديهة، والحضور والتأثير على الجهاعة ودفعهم إلى الابتسام، بل والضحك من القلب، وتجمع الناس حولها، وهي لا تعيش إلا مع الناس وبالناس. لا ترى إلا الجانب الجميل في الحياة، وتقنع الناس بالجهال والحب، واكتشف فيها المخرجون هذه الموهبة فاستثمروها في هذه النوعية من الأدوار.

وهكذا فعل كمال الطويل؛ فألحانه لها شديدة المرح والتفاؤل، وفي رأي كمال الطويل أن سعاد حسني هي أعظم مَن غنّت له.

\* رغم أن شخصيتها مرحة وانبساطية كما يسميها علم النفس، ومع ذلك ينجح الاكتئاب اللعين في اختراق عقلها ووجدانها إلى هذا الحد؟

- نعم، وللأسف الشديد، فإن أصحاب هذه الشخصية معرضون للاكتئاب، فالأشخاص شديدو المرح قد يصابون بالاكتئاب.. وهذا هو ما حدث مع سعاد حسني.

\* كان صلاح جاهين هو الصديق الصدوق لها، وكان أستاذها والقارئ نيابة عنها، والمؤنس لوحدتها، والنافذة إلى أفكارها .. كيف ترى اجتماع هذا الثنائي المبدع على موجة واحدة؟

- سعاد حسني أكملت في صلاح جاهين الجانب الذي يفتقده في نفسه، صلاح جاهين كان شخصية اكتئابية، أما سعاد حسني فشخصية انبساطية، والشخصية الاكتئابية تحتاج إلى شخصية انبساطية لترى بها الجانب المتفائل من الحياة، ولهذا فإن صلاح جاهين ارتبط بها ارتباطًا شديدًا، وهو ارتباط "الحاجة" الذي تحول إلى صداقة وحب.

واكتشفت سعاد حسني في صلاح جاهين الجانب الاكتئابي الذي كان قابعًا في داخلها، واكتشف صلاح جاهين أن بداخلها اكتئابًا مثلها في داخله اكتئاب..

ولذا كان صلاح جاهين أنيسها وجليسها لأن الوحيد الذي كان يفهمها.. الوحيد الذي رأى الاكتئاب بداخلها..

كل الناس لا تعرف عن سعاد حسني إلا الجانب المبهج، أما صلاح جاهين فعرف كلا الوجهين، ولذا استراحت له سعاد حسني، فنحن نستريح للأشخاص الذين يفهموننا، ولقد أصيبت سعاد حسني بعد ذلك بنفس المرض الذي أصيب به صلاح جاهين وأودى بحياته مثلها أودى بحياتها..(؟).

\* هـل تـركيبة سـعاد حسني، بسنوات الانكسار بعد عقود من النجاح، يمكن أن تؤدي بها إلى الانتحار؟

- سعاد حسني كانت مصابة بمرض الاكتئاب، وهو مرض دوري يأتي في صورة نوبات قد تفصلها سنوات، ويشعر المريض في نوبة الاكتئاب بالحزن وفقدان الرغبة وفقدان الحاس في كل شيء .. ينعزل.. ينطوي.. يصاب بالعجز.. يشعر بالذنب.. يؤنب نفسه.. يضعف، فينكسر، ويفكر مرض الاكتئاب في الانتحار حينها تصبح الحياة معذبة، حين تنسد كل الطرق.. حينها يصبح كل شيء شديد السواد، حين لا يجد مهربًا ولا مفرًا، ويكون الانتحار هو الوسيلة الوحيدة للخلاص (هل هذا هو ما حدث مع سعاد؟!).

\* هل اكتئاب (الفنان) يكون أشد فتكًا؟

- الفنان الحقيقي أكثر الناس عرضة للاكتئاب، ونظرًا لطبيعة عمله فإن اكتئابه يكون أشد، وخاصة إذا أفَلتُ شمسُه وانحسرت عنه الأضواء (مرة أخرى هل هذا هو ما حدث مع سعاد؟!).

وأطلقتُ سؤالي الأخير في اتجاه دكتور عادل صادق فقال:

نعم.. هـذا هـو مـا حـدث مـع سـعاد حـسني، وخاصة بعد أن زاد وزنها وخافت على صورتها في عيون الناس.

\* ما حجم الخسارة برحيل سعاد حسني التي تمثل تجربة غاية في الثراء على المستويين الفنى والإنساني؟

- أكثر ما خسره التاريخ هو عدم كتابتها لمذكراتها نظرًا لثراء حياتها واتساعها، وعمق علاقاتها وخبراتها على كل المستويات.

ويبدو من اتجاه الريح في هذا الحوار أنه يسير في طريق يفترض منذ ناصيته انتحار سعاد حسني بسبب اكتئابها وانعزالها وانكسارها، وهو افتراض لا يأتي على هوى من يقولون بمصرعها بفعل فاعل؛ لأن النهاية الثانية التي تربط النهاية بأعمال المخابرات والقوى الخارقة تتفق أكثر مع جو الأساطير، الذي يحب الناس – ومنهم كثير من الفنانين أنفسهم – أن يربطوا بينه وبين الأسماء الاستثنائية في التاريخ.

## عملية سمير الإسكندراني

(ما كان منه إلا أن اصطادهم بعد أن ظنوا هم أنهم قد نجحوا في اصطياده، وعاد مسرعًا إلى مصر دون أن يثير ريبتهم، وتوجه إلى مبنى المخابرات [العربية] العامة في القاهرة وأطلعهم على الخطوط العامة ثم طلب مقابلة رئيس الدولة [جمال عبد الناصر] شخصيًا ليطلعه على التفاصيل.. وكانت التفاصيل أكثر من مثيرة.. إنها قصة المطرب سمير فؤاد الإسكندراني)

كانت قضية الجاسوسية التي فجّرها نجم الغناء المطرب سمير الإسكندراني، ولعب فيها دور البطولة في نهاية الستينيات، والتي كشفت من بين ما كشفت عن وطنية هذا الشاب الذي كان يتفجر بالموهبة ويمتلئ بالطموح، ولكن طموحه وشبابه المندفع لم يكن أحدهما عاملاً من عوامل توريطه في الفخ الذي نُصب له في إحدى المدن الإيطالية حيث كان يدرس الأدب الإيطالي، بل إن وطنية سمير الإسكندراني كانت هي المحرّض والمشجّع له ليكشف عن شبكة تجسس إسرائيلية كان الموساد قد زرعها في عدة عواصم عالمية منها بالطبع القاهرة، ومن بين أخطر ما كانت تهدف إليه الشبكة التي تعمل بتخطيط وإشراف مباشر من جهاز الموساد الإسرائيلي، اغتيال الزعيم والرمز المصري جمال عبد الناصر ومعه المشير عبد الحكيم عامر باعتباره مسئولاً عن جيش الدفاع المصري وقتها.. وهو الخبر الذي هز مصر كلها في خضرة الزعيم جمال عبد الناصر، وفي الفيلا المتواضعة التي كان يسكنها في منشية البكري بالقاهرة.

واستطاع سمير عن طريق خطة محكمة وضعها جهاز المخابرات المصري، أن يغرر بعم لاء الجاسوسية الإسرائيلية، وأن يجذبهم من أوكارهم في إيطاليا والنمسا وعدّة عواصم أخرى ليقعوا في قبضة المخابرات المصرية.

تظاهر سمير أمام عملاء الموساد الذين كُلفوا بتجنيده أنه ساخط على أوضاع الشعب العربي وعلى قياداته، وساعده في ذلك أسلوب حياته المتحرر كشاب يعشق الحياة، يسهر ويرقص ويمرح، بعكس الشباب المنكسر، المنطوي، الخائف من المجهول في بلاد الغربة..

وكانت النتيجة أن وثق به عملاء الموساد وضموه إلى منظاتهم وشبكاتهم المخربة التي كانت تسعى في الأرض فسادًا، وظنوا أنهم وجدوا في "الإسكندراني" ضالتهم كعميل يمكن أن يخون بلده وأهله وناسه ورموز هذا البلد، فها كان من سمير بعد أن أيقن خساسة أهدافهم وحقيقتها، وأنهم ناس يعملون على زعزعة استقرار بلده، وأنهم يطلبون منه خيانة الوطن والمبادئ والقسم الذي يتلوه كل وطني بقلبه تجاه وطنه منذ لحظة الوعي..

ماكان منه إلا أن اصطادهم بعد أن ظنوا أنهم قد نجحوا في اصطياده، وعاد مسرعًا إلى مصر دون أن يشير ريبتهم، وتوجه إلى مبنى المخابرات (العربية) – العامة – في القاهرة وأطلعهم على الخطوط العامة، ثم طلب مقابلة رئيس الدولة – جمال عبد الناصر – شخصيًّا ليطلعه على التفاصيل..

وكانت التفاصيل أكثر من مثيرة..

إنها قصة سمير فؤاد الإسكندراني، الذي طُلب منه أن يستمر في لعبته وخداع الموساد حتى سقطت ست خلايا تعمل لحسابها وقدموا جميعًا إلى القضاء الذي حكم بإعدام بعضهم.. وكان سمير قد سافر إلى روما لدراسة اللغة الإيطالية، والطريف أن قرار السفر والدراسة كان بتأثير حبه لبنت الجيران واسمها "يولاندا"، حيث كانت هناك عاطفة مشتركة بينهما، وكثيرًا ما اشتركا في نزهات على كوبرى قصر النيل، وأراد أن يتعلم الإيطالية ليجيد التفاهم معها، خاصة أنه أنهى دراسته بتفوق في كلية الفنون الجميلة (سمير فنان تشكيلي رائع)، ومن أجل عيون يولاندا أحب سمير كل ما هو إيطالي، وظفر بمنحة لتعلم اللغة الإيطالية في بيروجيا —إحدى المدن الإيطالية التي تبعد عن روما بمقدار مائتي كيلومتر تقريبًا، وهي مدينة جبلية سياحية ساحرة — وأتقن سمير اللغة الإيطالية، واستطاع أن يلتحق بمهنة مدرب سباحة للناشئين فهو أيضًا سباح ماهر، ومع ظهوره بقوة في المجتمع الإيطالي شعر بنظرات حقد من جانب بعض الطلبة اليهود بالتحديد.

لمس ذلك عندما كان الطلبة العرب يحتفلون بعيد الثورة المصرية في إحدى قاعات جامعة بيروجيا، وإذا بالتيار الكهربائي ينقطع فجأة ليكتشفوا أن ذلك تم بفعل فاعل، وأن الفاعل هو أحد الطلبة الإسرائيلين.

إلى أن بدأت خطوات استهالته أو بالأدق تجنيده!

كان سمير يلعب البلياردو في نادي الجامعة، ولاحظ رغم انهاكه في اللعب أن شخصًا ما ينظر إليه في اهتمام بالغ، وعندما تلتقي نظراتها فإن الشخص الآخر يبتسم، وبدأ التعارف:

- أنا سليم.. أدرس الذرّة في لندن.
- وأنا سمير أدريس اللغة الإيطالية في بيروجيا.

أول ملاحظة لسمير على هذا الشاب أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويحفظ الأمثال الشعبية المصرية عن ظهر قلب، وفي الوقت نفسه يجيد ثلاث لغات فضلاً عن العربية هي: الفرنسية والإنجليزية والإيطالية.

أما الملاحظة الثانية على هذا الشاب الغامض فهي أنه يجيد الألعاب السحرية، ومعه سرب من الفتيات الرائعات الجمال، وأنه ينفق عليهن ببذخ.

أما عن جنسيته فكانت غير واضحة؛ فمرّة يقول إنه مصري، ومرة أخرى يقول إنه من أصل يونانى، وذات يوم طلبت فتاة من مرافقاته أن تراقص سمير، وكانت غاية في الجهال، فقال لها سمير إنها تشبه "أنيتا إيكبرج"، فقالت له: أنت ذكي لقد عرفت بسرعة الشبه بيني وبينها، وأحبته الفتاة وصارحت "سليم" بذلك، فقال لسمير: لولا أنك صديقي لقتلتك فإن "بوسي" أثمن صيد وقع في شباكي!

ولفت نظر سمير الإسكندراني في سليم أنه يحمل جواز سفر أمريكيًّا، ولم يكن هذا بالشيء السهل وقتها.

وذات مرة لعب الخمر بعقل سليم ليقول لسمير: أنت لست كالمصريين يا سمير، فالمصريون "أقفال"، وبدأ العداء واضحًا في لغة سليم.. وأضاف: قل لي ما هي أحلامك؟

فقال سمير: أريد أن أدرس الديكور السينهائي في روما.

فدقّ سليم المائدة التي أمامه بيده وقال: إذًا فسأقدمك لمن يساعدك! وبعد عدة أيام دخل سليم ليقول له: هيا.. الرجل في انتظارك.

- قال سمير مندهشًا: أي رجل؟
- إنه صديق تطوّع ليجد لك عملاً.. هيا أسرع.. لا تضيع الفرصة الذهبية. فلمعت في رأس سمير حيلة تجعل هذا الشاب الغامض يكشف أكثر عن نفسه.. فقال له: يا سليم.. نحن أصحاب.. ألا تقول لي جنسيتك؟
  - قال سليم: جنسيتي أمريكية وأستطيع أن أحصل لك على مثلها!

وحاول سمير الإسكندراني أن يكشف أكثر عن خبايا هذا الشاب الغامض، فبدأ يحكي له قصصًا مختلقة ليوهمه بأنه مطمئن إليه، فأطلعه سليم على مقال في مجلة أمريكية قائلاً له: إنه هو كاتبه، وإنك - سمير - تستطيع أن تكتب عشرات المقالات عن مصر وتكسب ألوف الدولارات باعتبار أن ثمن المقال الواحد هو (٧٠٠) دولار، وطبعًا المقال لا بد أن يتضمن معلومات، والمعلومات تحتاج إلى تحرِّ واستطلاع، وفي روما نزل الاثنان في فندق متواضع للغاية اسمه "بنسيون القمر"، وفي غرفة قبيحة تركه لبعض الوقت. كانت كافية لأن يصلي سمير الإسكندراني خلالها ركعتين لله الخالق الواحد الأحد ويدعو ربه:

- يـا رب إنهـم يـريدون شرًا بـبلدي ولـست أدري حدود هذا الشر، ولا أتبين إلى تلك اللحظة معالمه أو مداه.. ولكني أدعوك يا خالقي.. يا رب انصر في".

وفي الصباح نظر للمرآة.. وكان على وجهه شحوب، وحول الجفون هالة تشهد بالأرق، وتناول طعام الإفطار في ترقب وقلق منتظرًا ما سيسفر عنه قدوم "سليم"، وجاء سليم ليأخذه في جولة لرؤية معالم روما، وفي التاكسي الذي أقلهما فاجأه سليم بهذا السؤال المباشر:

- ما رأيك في جمال عبد الناصر؟

وراوغ سمير في الإجابة، ليمرّ هذا اليوم دون جديد، وفي اليوم التالي جاء سليم وهو يصطحب معه فتاتين من أجمل بنات العالم، تشبهان مارلين مونرو، وجينا لولو بريجيدا، ويتحدثان بإثارة وإغراء!!

ولكن مرة أخرى لاحظ سمير أن محور الحديث عن مصر وسوريا! فها علاقة فتاتين لعوبتين بالسياسة، وبالسياسة العربية على وجه الخصوص؟ (وقد كان وقتها هو وقت الوحدة بين مصر وسوريا) ولم يكن سمير يعرف أين يسكن سليم في روما، وقد كان هذا لغزًا آخر، لدرجة أنه سأله ذات مرة; يا أخي.. أليس مِن حقي أن أعرف عنوان الرجل الذي ارتبطت به حياتى!

والمدهش أن هذه العبارة أعجبت سليم جدًّا، ولكنه قال في مراوغة:

- ابقَ أنت في البنسيون، وأنا سأمرّ عليك كل صباح لنقضي طوال اليوم معًا!

وأضاف: يا صديقي.. ماذا تريد أكثر من هذا؟.. أنت في روما وسط أجمل الجميلات والوقت اللطيف.. أليس هذا يكفي؟!

ولكن سمير كان تواقًا لوقتٍ أمتع من هذا، الوقت الذي يكشف فيه الستار عن نهاية هذه القصة المثيرة التي يعيش فصولها، ولا يدري هل ينجح في أن يقدم شيئًا لبلده وهو في هذه السن المبكرة من حياته، لينضم إلى قائمة المجاهدين الوطنين الذين يسعون لتنقية بلدهم من هؤلاء العابثين المخربين، أم أنهم سيكتشفون وطنيته مبكرًا ومن ثم يسعون للتخلص منه.. إنها مغامرة لم يكن أحد يعلم نهايتها حتى تلك اللحظة.. ولكنه كان حذرًا إلى أقصى درجات الحذر، فقد كان يعود إلى غرفته في ذلك البنسيون المتواضع ليستعيد كل كلمة بل كل حرف نطق به سليم؛ ليحلل ماذا يقصد؟ وهل يشك فيه؟ وزاد الأمر إثارة أن سمير كان يشعر بأن هناك من يراقبه داخل الفندق وخارجه، لدرجة أن سليم كان يقتحم عليه الغرفة دون أن يطرق الباب وفي أوقات غير متوقعة، وعندما نجح سمير الإسكندراني في الاختبارات المتوالية جاءه صوت سليم عبر أسلاك التليفون: سمير.. اسمعني.. ارتد أحسن ما لديك وقابلني بعد عشر دقائق في محطة السكك الحديدية بروما.. وأضاف: الموعد مهم الديك وقابلني بعد عشر دقائق في محطة السكك الحديدية بروما.. وأضاف: الموعد مهم الديك وقابلني بعد عشر دقائق في محطة السكك الحديدية بروما.. وأضاف: الموعد مهم الديك القهوة اليونانية.. لوَّح بالمجلة في يدك.. عند ذلك سيتلقفك رجلنا الكبير!!!

### وبدأت رحلة الغموض والمجهول!!

وتفاصيل كثيرة يتكتمها حتى الآن سمير الإسكندراني رغم مرور هذه الأعوام الطويلة حتى تحقق المفاجأة عند تحويلها إلى فيلم تليفزيوني ينتظر البدء في تنفيذه منذعام ١٩٨٤ اا

المهم أن العملية دارت في إطار من الإثارة والغموض وعالم الجاسوسية المشحون بالقلق والتوتر وألعاب الدهاء المتبادلة، لنعرف أن العملية كان من بين أهدافها دس السم في طعام الرئيس الراحل جمال عبد المناصر، واغتيال المشير عبد الحكيم عامر، وعن طريق مسايرة سمير الإسكندراني لهذه الشبكة تم الكشف عن جاسوس تم تجنيده في القاهرة هو "إبراهيم رشيد" الذي كان مهمته هي رصد تحركات المشير عامر أو لا بأول وإرسالها برسائل الحبر السري إلى الموساد، وكانت تصل مباشرة إلى الكولونيل "هار كافي" مدير المخابرات الإسرائيلية وقتها، كما كشفت التحقيقات بعد أن أوقع سمير بأفراد الشبكة واحدًا بعد الآخر عن تجنيد عامل يوناني يعمل في محلات جروبي بالقاهرة اسمه "جورج إيستاماتيو" لتنفيذ عملية دس السم البطيء في طعام الرئيس عبد الناصر ليقتله خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى خلك كانت هناك مساع خسيسة للقيام بعمليات تخريب داخل قاعدة الغواصات المصرية ومحطات الرادار عن طريق جاسوس قبض عليه بعد كشف الشبكة، واسمه "رشاد رزق"، كما اكتشفت المخابرات العامة أن هذه الشبكة كانت تسعى لاغتيال طيارين مصريين عن طريق جاسوس اسمه "محمد سامى نافع".

كما كشفت المعلومات عن وجود خطة لنشر الشائعات التي تحبط همم المصريين وتزعزع ثقتهم بقيادتهم، وكمان يمشرف على تنفيذ هذه الخطط المسمومة في مصر مدير المخابرات الإسرائيلية "هار كافي" بنفسه بالإضافة إلى مكاتب الموساد في روما وباريس وأثينا وأمستردام وموينخ وزيورخ، وإنهم أنفقوا على ذلك ما يعادل مليون جنيه من ملايين ذلك الزمان.

وبعد أن نجح سمير الإسكندراني ورفيقه مهندس البواخر المصري عز الدين نعيمو في كشف هذه المؤامرة الخسيسة بخطة من أنجح ما يكون من جانب المخابرات العامة في مصر، استقال مدير المخابرات الإسرائيلية بعد أن وجد البطولة المصرية، والفضيحة الإسرائيلية منشورة في صحف أبريل من عام ١٩٦٠ في الصحف المصرية متصدرة الصفحات الأولى والأنباء الرئيسية..

ويبدو أن إسرائيل لم تنسّ بطولة هذا المطرب النجم المصري سمير الإسكندراني، ويا للغرابة أن تعود بعد أكثر من ٢٦ عامًا وفي صيف ١٩٩٦ لتنشر الصحف الإسرائيلية خبرًا تتناقله – مع الأسف – واحدة من الصحف المصرية، وفي الخبر تقول السطور إن سمير الإسكندراني قد سافر وغنى أمام حائط المبكى (!) بل إنه مؤسس لجمعية صداقة مصرية إسرائيلية، وبالطبع فإن سمير نفى بشدة هذه الأخبار الكاذبة قائلاً بالحرف: "أنا بطل قومي، وهناك مؤامرة لإجهاض بطولتي يشارك فيها الموساد الإسرائيلي"... (جريدة الأحرار ٩/٩/

ويـا عـم سـمير لـك أن تهـنأ ببطولتك، فأنت نجم على مسرح الغناء، ونجم على مسرح العمل الوطني.

# مريم نشر الدين

## هل هزيت هلاي نهر!!

(فأمسكت بالتليفون وطلبت طليقها محمود ذو الفقار لتستنجد به، وبشهامة ورجولة نقل محمود الأمر إلى شقيقه المخرج والضابط السابق عز الدين ذو الفقار، الذي استطاع أن يضع الأمر أمام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصيًا، ليختفي صلاح نصر من طريق مريم فخر الدين.. ولكن كان الاختفاء مجرد هدنة وانتظار لأول فرصة تلوح في الأفق من جديد)

لعل أهم ما في قصة الفنانة مريم فخر الدين مع صلاح نصر مؤسس ومدير جهاز المخابرات في فترة شهدت كثيرًا من التجاوزات، كما شهدت - والحق يقال - كثيرًا من الإنجازات والانتصارات في مباريات ساخنة مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)؛ حيث تم التصدي لكثير من الضربات التي كانت إسرائيل تسعى لتوجيهها إلى الشعب المصري، وكلها - مع الأسف - ضربات تحت الحزام.

لعل أهم ما في هذه القصة أنها تأتينا من مصدرها الأصلي، في شبه ذكريات تفصيلية من الفنانة مريم فخر الدين التي كانت طرفًا في مغامرة عجيبة من نوعها، لو صحّت روايتها لكانت بذلك أكبر شاهد على نوعية التفكير التي كانت تسيطر على رجل المخابرات الأول صلاح نصر، على الأقبل فيها يتعلق بالعلاقة مع بعض الفنانات المشهورات. والقارئ سيندهش عظيم الاندهاش لهذا الأسلوب الذي تمت به عملية المطاردة، وكذلك الفترة الزمنية التي استغرقتها، وكأن مصر في ذلك الوقت لم يكن بها مِن القضايا ولا الأحداث ما يستحق أن يشغل فكر هذا الرجل المهم، أو يستحوذ على جهده، لدرجة أن مريم فخر الدين تذكر ضمن ما تذكر أن صلاح نصر دعا نفسه – أي فرض نفسه – على كأس شراب في بيتها وبحضور زوجها الثاني في أحد الأيام، ثم ما لبثت أن كانت الدعوة – على الأصح فرض الدعوة – تكرر يومًا بعد يوم، ثم أصبحت بعد فترة قليلة كل ليلة!

تـصوروا.. الرجل الأول في مخابرات مصر يسهر ليشرب، أو يشرب ليسهر في بيت فنانة كل ليلة!

هذه هي إحدى الملاحظات في هذه القصة، أما الملاحظة الثانية، ولعلها تفرض نفسها على القارئ، فهي أن صلاح نصر في مطاردته لهذه الفنانة التي استمرت لسنوات استغل فيها كل إمكانات المخابرات من مندوبين وتنصت وتسجيلات وخلافه، لم نجده يطلب من الفنانة مريم فخر الدين القيام بعمل بطولي واحد يحقق أو يساعد على تحقيق السيادة الأمنية لمصر ولشعبها!

بل إننا نلاحظ أن كل ما يقوله صلاح نصر للفنانة الجميلة التي كانت تلهب مشاعر الشباب والمراهقين في تلك الفترة، بضع كلمات حب وغرام - حسب روايتها هي - أو مجرد ملامسة يدها خلسة أثناء انشغال زوجها في المطبخ (!).

هـل كانت هـذه الأحداث وما صاحبها من مغامرات مجرد مقدمة طويلة - وسخيفة - لتجنيد هـذه الفنانة العنيدة؟ أم هي مجرد قصة إعجاب عادية بين رجل وامرأة، وتصادف أن يكون الرجل هـو صلاح نصر الرجل الأخطر في مصر في ذلك الوقت، والمرأة هي الفنانة مريم فخر الدين النجمة ذائعة الصيت الشقراء التي غنى لها العندليب الرائع عبد الحليم حافظ لعينيها: "لو شفتم عينيه.. حلوين قد إيه" ولشعرها: "والشعر الحرير.. على الخدود يهفه في ويرجع يطير"؟ وبالتالي صادفت القصة هوى كل مَن سمع بها، وربها زاد عليها من خياله، ليشارك الخيال الجمعي في صنع الأسطورة!

ولكن في هذه المرة قطعت مريم فخر الدين الطريق أمام السائرين بها إلى عالم الأساطير، وقررت أن تحكي، ونحن مضطرون لأن نأخذ الكثير من روايتها؛ لأننا لا نملك مصادر أخرى، وحتى إن وجدت المصادر الأخرى – وهي موجودة بالفعل بشكل أو بآخر – فإنها – لأسباب كثيرة – لا ترقى لأن نصدقها أو أن نرجح كفتها.. والآن إلى القصة الكاملة للمطاردة المثيرة بين صلاح نصر ومريم فخر الدين.. فقد بدأت الحكاية بعد طلاق الفنانة مريم فخر الدين من زوجها الأول المخرج محمود ذو الفقار – والد ابنتها إيهان – بأقل من أسبوع واحد، وكانت الخلافات مشتعلة بين النجمة وزوجها السابق بسبب ما قيل عن استيلائه على كل الأموال التي كانت تحصل عليها كأجور عن بطولة أفلامها، وقد قالت الفنانة مريم فخر الدين – أكثر من مرة، وفي حوارات صحفية متفرقة – إن زوجها المخرج الراحل محمود ذو الفقار كان يتعاقد نيابة عنها على أفلامها ويحصل هو على أجرها نيابة عنها المراحل محمود ذو الفقار كان يتعاقد نيابة عنها على أفلامها ويحصل هو على أجرها نيابة عنها المياه الغازية!

وقد روت أنها انتهزت فرصة زيادة أجرها إلى الضعف تقريبًا مرة واحدة بعد أن لمع اسمها وأصبحت من نجمات الشباك، فكانت تعطي لزوجها ذو الفقار الأجر القديم الذي يعرفه، في حين تحتفظ بباقي المبلغ في مكان سري في الشقة حتى سافر الزوج لبضعة أيام، فأخرجت المبالغ التي ادخرتها فكانت مبلغًا كبيرًا اشترت منه شقة في نفس العمارة التي تسكن

فيها مع زوجها وقامت بتأثيثها، ثم انتقلت للإقامة بها هي وابنتها، وعندما عاد الزوج وسأل عن زوجها أخبره البواب وحدثت مواجهة عنيفة أصرت على إثرها الفنانة مريم فخر الدين على الطلاق، وقد كان..

وعندما وقع الطلاق كانت مريم فخر الدين تعيش من راتب شهري كانت تعطيه لها شركة الشرق للإنتاج السينهائي لصاحبها "جان خوري" نظير احتكار جهودها فيها لا يزيد عن أربعة أفلام في العام، وعندما ذهبت تقبض راتبها، فوجئت بالكاتبة "س. ق" وهي تلطم وتولول قائلة لمريم: كارثة.. لقد رشحتك لبطولة رابعة العدوية بينها باع المخرج عباس كامل القصة لمثلة لبنانية..

فقالت مريم فخر الدين بلا مبالاة: معلهش.. خيرها في غيرها.

ولكن الكاتبة كانت تريد شيئًا محددًا حيث قالت لها: أنتِ وحدك تستطيعين أن تخلصيني من هذه الورطة.. بمكن تكلمي أي مسئول كبير يحلّ المشكلة! ولكن مريم أكدت لها أنها ليست على صلة مع أحد من الكبراء. فعادت الكاتبة لتقول وتلحّ في أنها ستمرّ عليها في اليوم التالي ليذهبا معًا إلى أحد الوزراء، وأمام إلحاحها وافقت مريم، وفي اليوم التالي أشارت لها السيدة على سيارة مرسيدس قائلة: هذه السيارة فيها الوزير!

ولكن مريم أصرت على أن يكون اللقاء في سيارتها هي، وبالفعل جاء الرجل ليركب سيارة مريم، التي بادرته بقولها: حضرتك وزير الثقافة.. إحنا عندنا طلب من سيادتك..

وضحك الرجل لأنه ببساطة ليس وزير الثقافة التي – يا للدهشة – لا تعرفه فنانة بحجم مريم فخر الدين، فلم يكن الرجل سوى صلاح نصر ا واعتقدت في البداية أنه يمزح إلى أن أثبت لها عن طريق بطاقته الشخصية، وكاد يغمى عليها من هول المفاجأة التي أزعجتها وأخافتها! واختلقت مريم الحجج لتتخلص من هذه المقابلة الثقيلة، فقد ادعت أنها على موعد للتصوير أمام فريد الأطرش، ولكن صلاح نصر حسب هذه الرواية لم يتركها إلا بعد أن صرّح لها بإعجابه – إلى درجة الجنون – وأضاف أنه لم يستطع الاقتراب منها خلال السنوات الماضية لأنها كانت زوجة، وأن زوجها كان صديقًا له – لصلاح نصر – وأمام سؤال شديد الأهمية وإجابة لا تقل أهمية عن السؤال، سألته: ولماذا دبرت اللقاء بهذا الشكل؟

قال رجل المخابرات الأول: لأني أحب المغامرات!!

وتركها وانصرف، بينها ظلت هي مشغولة بالتفكير في كيفية التخلص من هذا الرجل ا ومما يوضح خطورة الموقف أنها عندما عادت إلى منزلها وروت ما حدث لشقيقها الفنان يوسف فخر الدين قال جملة واحدة هي: لا حول ولا قوة إلا بالله.. وبعدها مباشرة جمع ملابسه وغادر المنزل فورًا ا

إلى هـذا الحـدكـان هـذا الـرجل مخيفًا.. إلى هذه الدرجة لم يكن أحد يستطيع أن يقول له (لا)؟!

فلنقرأ ماذا ستسفر عنه تلك المطاردة المثيرة..

عندما حكت مريم لوالدتها "الخواجاية" ما حدث، قالت لها الأم: ما تخافيش يا مريم، إن أكبر رجل لا يقوى على أضعف ست!! ولعل هذا ما بعث الطمأنينة -نسبيًّا -لدى مريم فخر الدين التي قالت لنفسها إن هذا الرجل رغم منصبه الحساس لا يستطيع أن يأخذ مني إلا ما أريد أنا أن أمنحه، وهو لا يستطيع أن يلمسني إلا بالحلال.. بالزواج الشرعي.

والحقيقة أن ثمة سؤالاً يطرح نفسه وهو: لماذا ذهب تفكير السيدة مريم فخر الدين تجاه هذه النقطة تحديدًا.. أي تجاه "الرغبة" ولماذا حصرت مطالب صلاح نصر منها في شيء وحيد هو: المتعة الجسدية؟! هل هي "السمعة" التي كانت سائدة في ذلك الوقت عن الرجل ظلها أو عدلاً؟!

لماذا لم يدُرُ في خلَدها مثلاً أن صلاح نصر يريدها لمهمة مخابراتية يرى أنها جديرة بها وقادرة عليها..

من الواضح أن هذه النقطة تحديدًا لم تردعلى بالهاعلى الإطلاق رغم أنها الأقرب للمنطق!!

ولكنها في هذه اللحظة لم تتمكن من أن تطرد الخوف الذي امتلاً به قلبها، فأمسكت بالتليفون وطلبت طليقها محمود ذو الفقار لتستنجد به، وبشهامة ورجولة نقل محمود ذو الفقار الشكوى إلى شقيقه المخرج والضابط السابق عز الدين ذو الفقار الذي استطاع أن يضع الأمر أمام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر شخصيًّا في صباح اليوم التالي، وفعلاً بصاح النتيجة إيجابية للغاية، ليختفي صلاح نصر من طريق مريم فخر الدين.. ولكن.. كان الاختفاء مجرد هدنة وانتظار لأول فرصة تلوح في الأفق من جديد! ورغم هذا فإن مريم فخر

الدين لم تطمئن تمامًا، بل فرضت على نفسها عزلة وسجنًا اختياريًّا داخل شقتها مع وحيدتها، وفي مونولوج داخلي تمنّت مريم لو كانت قد داعبت هذا الرجل واستجابت له حتى تتخلص من الكابوس الذي يجشم على صدرها (حسب ما جاء في حوارها مع مجلة الموعد اللبنانية وجريدة الأحرار ومجلة كل شيء)، بل إنها أردفت كلمات غاية في الأهمية تكشف عن الصراع الداخلي الذي يسيطر على تفكير بعض من مررن بهذه التجربة الصعبة، فقد قالت بالحرف:

"هذا الرجل يمكن أن يمنحني كل شيء .. المال والجاه، والعمل السينائي يقدمه لي على طبق من ذهب.. وصداقته تفتح أمامي الأبواب في كل مكان"! وهذا هو الوتر الذي يضرب عليه رجل المخابرات، والذي يكون هو "النغمة" المحببة التي تُطرب آذان مَن في نفسها ضعف من الفنانات! وتستمر مريم فخر الدين في مونولوجها الداخلي الذي يكشف الكثير عندما تقول: "هناك العديد من زميلاتك – زميلات مريم – فعلنَ أكثر من ذلك، واحدة منهن على علاقة بضابط في مكتب المشير وفُتحت لها الأبواب، وأخرى لجأت إلى سلاح الإغراء فأصبح أحد الضباط تحت أمرها وبدأت ترشّح لكل الأعمال الفنية، وأنت الآن بدون عمل، ووجود ظهر قوي لك قد يحميك ويجعلك نجمة عالمية أيضًا.." (جريدة الأحرار ١٢/ ١٨ معنى هذا أن مريم فخر الدين كانت على وشك أن تضعف؟ هل كانت مؤهلة لذلك، أم أنها لم تقو على الضغوط النفسية الرهيبة التي تتعرض لها؟ حسب روايتها فإنها طردت هذه الأفكار بسرعة وقررت المواجهة بشجاعة. فهل تستطيع مقاومة رئيس المخابرات العامة في وقت لم يكن أحد فيه يجرؤ على مجرد ذكر اسمه؟

ولكن الذي حدث أن مريم قد اندفعت في هذا الوقت في طريق آخر، عندما تعرفت على طبيب الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبد الحميد الطويل نجل واحد مِن باشوات مصر قبل الثورة وهو عبد الحميد الطويل، ونشأت بينها قصة حب سريعة، سرعان ما طلبها الدكتور للزواج فوافقت، ووجدت فيه حماية لها ولابنتها، ووافقت على طلبه باعتزال التمثيل لتكون سيدة منزل ومربية لابنتها، بل وسافرت معه إلى لندن وألمانيا ليحصل هو مِن هناك على الدكتوراه، ولتحصل هي على مزيد من الأمن والاستقرار، ولتنجب منه ابنها محمد الطويل. فهل كانت هذه الأعوام والأحداث كافية ليسدل الستار عن قصتها مع الرجل الخطير صلاح نصر؟

ومن باب الاحتياط قررت مريم فخر الدين أن تأخذ حذرها عندما حان موعد العودة إلى القاهرة، فقد قررت ألا تخرج من منزلها إلا للضرورة القصوى، ورغم ذلك جاءها ما توقعته تمامًا عبر أسلاك التليفون، فقد جاءها صوت أجشّ يقول بلهجة فيها من التحدي والصلف: ألو.. أنا صديقك القديم صلاح نصر..

قالت مريم بصوت متهدج، خائف: أهلاً يا صلاح بيه..

فدخل في الموضوع مباشرة: لماذا شكوتيني للقيادة السياسية (يقصد عبد الناصر) وحاولت الدفاع عن نفسها، ولكنه قصّر المسافة معبرًا عن حبه لها وولعه بها، إنه لن يتعرض لها الآن ما دامت زوجة..

كلام جميل.. ولكن الأيام التالية كانت تحمل مزيدًا من المفاجآت..

ولأن مـريـم قــررت أن تأخــذ حــذرها، فقــد رأت أن تخبر زوجها بتفاصيل حكايتها مع صلاح نصر تحسبًا لأية مفاجآت، ولكن يبدو أن صلاح نصر كان يتحين الفرصة – بل يسعى لخلقها خلقًا – من أجل اللقاء مع مريم، وبالفعل في إحدى زيارتها وكانت بصحبة زوجها تلبية لإحمدي الدعوات، فوجئت بصلاح نصر بين المدعوين، والحقيقة أنها لم تندهش كثيرًا، ولم تأخـذها المفاجـأة، فقـد عرفت عن الرجل ميله إلى أساليب المخابرات من صناعة الفرصة بشكل يدهـشك، ونجـح صـلاح نصر في أن يصطنع مناسبة للحديث والتعارف مع زوجها الطبيب، بل ووعده بتسهيل إجراءات استيراد بعض الأجهزة الطبية التي كان يجد صعوبة في استيرادها في ذلك الوقت، ومن هنا نشأت علاقة منفعة ومصالح متبادلة، الدكتور يريد بعـض الامتيازات المتعلقة بعمله، وصلاح نصر يريد فرصة للتقرب من صيده تحقيقًا لرغبة لم يفصح عن تفاصيلها حتى الآن. وزاد من خطورة الأمر ما تقرره مريم فخر الدين في روايتها، أن رجل المخابرات الأخطر قد اشتم رائحة خوف، بل وذعر من جانب زوجها سليل الباشوات ووزراء العهد البائد، في وقت كانت تشتد الحملة عليهم باعتبارهم رمزًا للرجعية، حيث كان الخوف من تآمرهم على الثورة والعهد الجديد، ومِن ثم كان يسهل جدًّا على صلاح نصر أن يلفق تهمة العداء للنظام والتآمر عليه، وبالتالي يحجز له مكانًا.. وراء الشمس!! وأمام هـ ذا الخوف كـ أن غـريبًا – ولكنه يتَّسق مع منطق الرعب والذعر – أن يوافق الزوج – زوج مريم فخر الدين –على دعوة صلاح نصر لنفسه على كأس شراب(!) في منزل الزوجية، بل وأن يطالب من زوجته الفنانة أن تهتم بتحضير المزات!!

وللتعبير عن كرمه أرسل صلاح نصر من ناحيته – قبل وصوله – صندوقين من أفخر وأفخم أنواع الشراب، وهي أنواع لم تكن متوافرة بسهولة وقتها في السوق المصري لندرة استيرادها، ولكنه النفوذ! والمشير أن الفنانة مريم فخر الدين تذكر أن صلاح نصر كان خلال هذه "القعدة" ينتهز فرصة دخول زوجها الدكتور الطويل إلى المطبخ، حتى تمتد يده لتلامس يدها، وكانت تتخلص منه بسرعة بأن ترفع يدها تجاه وجهها! وبعد انتهاء المقابلة روت مريم لزوجها ما وقع من صلاح نصر، فثار الزوج وصرخ، ولكنه كان عاجزًا عن مواجهة الأمر.

وبعد ذلك اكتشفت مريم أنها وزوجها مراقبَيْن، وكذلك تليفونها وتليفون عيادة الدكتور الطويل، ثم جاءها صوت صلاح نصر عبر الهاتف قائلاً بدون مقدمات: أنا عايز أقابلك على انفراد!

فقالت مستجمعة كل شجاعتها: شوف يا صلاح بيه.. لا أنت ولا رئيس أمريكا ولا أي مخلوق يقدر يجبرني على حاجة أنا مش عايزة أعملها، والمقابلة التي تحلم بها لن تتم أبدًا.

ولكن ذلك لم يكن كافيًا لابتعاد رجل المخابرات الأخطر عن طريق هذه الفنانة، بل أصبح "يعزم" نفسه (كل يوم) على شراب في بيتها وبحضور زوجها!! حتى إنه سعى لتوطيد العلاقة أكثر مع مريم وزوجها، لتأخذ شكل العلاقات الأسرية، فقد كان يدعوها أحيانًا وزوجها لـزيارة أسرته، وقد لاحظت أنه يعيش في مستوى اجتماعي عادي ليس فيه بذخ، للدرجة أنهم كانوا يتناولون العشاء أرضًا وعلى قطعة من "المشمع"!

وفي الحقيقة أنا شخصيًّا لا أفهم كيف تحمل العلاقة بين صلاح نصر والفنانة مريم فخر الدين وزوجها شكل المطاردة، ثم تكون هناك هذه العلاقة الحميمة بينهم لدرجة تلبية كل طرف لدعوات الطرف الآخر، لتصبح دعوات "يومية" حسب رواية السيدة مريم فخر الدين، ولدرجة قبولها الدعوة لزيارة منزل وأسرة صلاح نصر بهذا القدر من الأمان.. هذه ملاحظة رأيت أن أرصدها وأسجلها ليفكر فيها القارئ معي.

ولكن يبدو أن هذه كانت مجرد هدنة بين الطرفين، فقد تبعها محاولة "مخابراتية" عندما أرسل لها صلاح نصر مجموعة من شرائط الكاسيت مسجلاً عليها مكالمات غرامية بين زوجها الدكتور الطويل وبين واحدة يبدو من صوتها أنها امرأة لعوب!

وبخبرة فنانة تعمل بالسينها، اكتشفت وجود عمليات مونتاج وتلاعب في هذه التسجيلات، لذلك فإنها لم تصدقها.

ويبدو أن صبر صلاح نصر قد نفد عند هذا الحدّ فانفجر قائلاً عبر مكالمة هاتفية معها:

### - جوزك ده أنا ممكن أفعصه برجلي!

وردّتُ بقـوة حتـى لا يـشتمّ رائحـة الخوف تسيطر عليها، فقالت له: لو فعلت ذلك فإن هذا هو قسمتي وقسمته!

ولاحظ زوج مريم الدكتور الطويل أن هناك عددًا من النساء الجميلات واللعوب أصبحن يترددن على عيادته بكثرة، وأنهن لا يتورعن عن مغازلته! وطبعًا اللعبة كانت مكشوفة، فالمقصود هو إثبات خيانة الزوج حتى تكون مبررًا لهجر الزوجة له، ولكن مع فشل هذه المحاولات كان لا بد من أسلوب التهديد المباشر فها هو يقول: أنا وراك والزمن طويل! ولكن المثير أنه رغم سخونة المطاردة فإن صلاح نصر كان لا يزال يدعو نفسه على الشراب في منزل مريم وزوجها، وكأن شيئًا غير عادي لا يجدث! إلى أن قرر صلاح نصر القيام بعملية "بسيطة" ولكنها محكمة لجذب مريم فخر الدين إلى شباكه، وليُفهمها رسالة مفادها أنه إذا كان هو صاحب العمليات الكبيرة في دنيا المخابرات، فإنه لن تستعصي عليه هذه الفنانة مها كانت صلابتها ومها كان عنادها.

بدأت "العمليات" عندما تم استدعاء الزوج الدكتور الطويل من إجازة صيف كان يقضيها النووجان في الإسكندرية، في مهمة عمل عاجلة في القاهرة، ليترك مريم فخر الدين وحدها في الفندق بالإسكندرية، وفي صباح اليوم التالي كانت مريم تتريض على شاطئ البحر عندما قابلتها صديقة من أيام الدراسة - طبعًا سنفهم بعد قليل أن المقابلة لم تكن صدفة - وأصرت على دعوتها في المساء لتناول العشاء والدردشة في منزل الصديقة بسموحة، وأمام إصرار الصديقة وافقت مريم بعد أن أخبرت زوجها هاتفيًّا، ورحب بذلك، وفي الموعد المحدد كان هناك سائق أمام الفندق يقول إنه جاء من عند مدام "زيزي" - صديقتها - لتوصيلها إلى هناك، وما هي إلا دقائق حتى وجدت نفسها أمام فيللا في منطقة هادئة، لتدخلها بعد ذلك لتجد نفسها وجهًا لوجه أمام صلاح نصر الذي ضحك ضحكة المنتصر قائلاً:

- هـل علمتِ الآن أنني أستطيع أن أحـصل عليك في الوقت الذي أريده! ولاحظت مريم فخر الدين أن صلاح نصر يحيط به خمسة رجال أشداء جدًّا ذوي تكوين جسماني مخيف.

وكما تقول في روايتها: حاؤلت أن تُعمل ذكاءها، وخشيت أول ما خشيت أن يأمر صلاح نصر رجاله باغتصابها أمامه، كنوع من الانتقام منها، وكانت في ذلك الوقت حاملاً في شهرها الثالث، ولو حدث ذلك فإن مصيرها سيكون هو الموت المؤكد - حسب روايتها - والحقيقة أننا نعتقد أن الموت لا يأتي في هذا التوقيت بسبب الحمل والتعذيب البدني، بل إنه يأتي بسبب الخوف على الشرف والحياء الشديد من فقدانه بهذه الطريقة المهينة.

وهنا تقول مريم فخر الدين أنها حاولت بذكاء الأنثى أن تتخلص من هؤلاء الرجال الخمسة أولاً، فتكلمت بطريقة ناعمة مع صلاح نصر، وطلبت منه انصراف هؤلاء الرجال، ومنته بسهرة رائعة، وبالفعل أمر صلاح نصر رجاله بالانصراف، وهنا واصلت مريم فخر الدين لعبتها وطلبت منه أن تتناول شرابًا بعد أن لاحظت عدم وجوده على مائدته، وفي أثناء ذهابه إلى المطبخ لإحضاره، قفزت من نافذة الفيللا – الدور الأرضي – وتعمّدت أن تطلب النجدة بصوت عالي لكي تسبب الحرج لصلاح نصر ورجاله، حتى أمر صلاح نصر بتوصيلها إلى الفندق الذي تقيم فيه بعد أن أصيبت بكسر في قدمها وإجهاض فقدت بسببه جنينها.

ورأت مريم فخر الدين أن تبادر هي بتخويف صلاح نصر، ومع أول مكالمة هاتفية منه أخبرته أنها مازالت في حوزتها شرائط الكاسيت التي قامت أجهزة صلاح نصر بتسجيلها لنزوجها في عيادته وفي بيته، وفي هذا دليل دامغ على انحراف جهاز المخابرات عن وظيفته ومهامه الأساسية، وأنها ستعمل على تقديم هذه الشرائط إلى الرئيس جمال عبد الناصر شخصيًّا. ويبدو أن اللعبة حققت نتائجها، فأرسل صلاح نصر رجاله يفتشون داخل شقتها فلسم يعشروا على شيء، فقالت له في مكالمة تالية: إنها أرسلت هذه الشرائط إلى خارج مصر وإنهم سيقدمونها إلى الصحف هناك إذا ما حدث لها مكروه أو أخبرتهم هي بذلك.

وجاءها الصوت المهزوم: ماذا تريدين؟

- قالت: أريد السفر فورًا إلى بيروت ومعي ابني والمربية الخاصة بي، وأريد أذونات سفر لنا جميعًا، وأن أصطحب معي مصوغاتي.
- قال دون تفكير: ما فيش مانع.. بكرة عندك كل شيء. ونفّذ صلاح نصر ما وعد به، لتسافر مريم وابنها حمادة ومربيته إلى بيروت لتعيش هناك ولا تعود إلى فنها، حتى استمعت إلى هذا الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة من إذاعة القاهرة التي كانت حريصة على سهاعها في بيروت، وكان الخبر عقب نكسة ١٩٦٧ يقول:

"تم اعتقال رئيس المخابرات المصرية صلاح نصر وأحيل إلى محكمة الثورة بعد أن النحرف بجهاز المخابرات عن مهامه الأصلية".

وهنا فقط تأكدت مريم فخر الدين أن قصتها مع صلاح نصر قد انتهت للأبد.

杂杂杂

# السينها و.. الثورة أفلام "فع" أفلام "فع"

(وعندما علم جمال عبد الناصر بتفاصيل الفيلم، وأن كمال يس سيقوم بنفس الدور الذي لعبه ناصر، حرص على الالتقاء به عدة مرات، وناقش معه كثير من التفاصيل كي يخرج الدور والفيلم في شكل يوضح بعض ما كان يجري في كواليس الثورة المصرية)

نصف قرن من عمر الثورة المصرية. نصف قرن.. لو كانت السينها تصور خلالها ثلاثة مشاهد فقط كل عام لأصبح عندنا فيلم عالمي يؤرخ لثورة يوليو ٥٢ التي كانت بداية لنزاعات التحرر في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بل إن كثيرًا من حركات التحرر في أماكن بعيدة من العالم قد استمدت عافيتها و"همتها" من الثورة المصرية!

صحيح أننا وجدنا "أثرًا" لثورة يوليو في أفلام مصرية عديدة، وقد يكون هذا الأثر عمثلاً في "كشط" صورة الملك السابق فاروق كما في فيلم "غزل البنات"، أو يكون على هيئة وضع صورة في مكان بارز لرمز الثورة المصرية وثاني رؤسائها (جمال عبد الناصر).. وقد يكون جملة محشورة حشرًا في فيلم اجتماعي كأن تقول بطلة الفيلم وهي تشكو من المستبِد "إحنا دلوقتي في عهد جديد.. عهد الثورة" أو شيئًا من هذا القبيل..

ولكن ليس هذا ما يخلّد الثورة، وليس هو ما كانت تطمح إليه (السلطة) من الفن السابع..

وما بين هذا وذاك كانت هناك (علاقة) قائمة، وخيوط ممدودة بين الشد والجذب بين الفنان وسلطة الثورة المصرية.. ومن الطريف أن نجد فيلمّا اجتماعيّّا مثل فيلم "الفتوّة"، وهو أحد رواتع المخرج الراحل صلاح أبو سيف، يتناول من بين ما يتناول جانبًا من فساد عهد الملكية، وليس هذا بمستغرّب؛ فالحياة الاجتماعية هي جانب من نسيج السياسة، ومرآة تنعكس عليها فساد أو نزاهة الحكيم، وفي الفيلم شلة المنتفعين والمتاجرين بالألقاب، بل وبفاكهة الخاصة الملكية (بطيخ مولانا)، وهو تيار وُجِدَ وانتعش في الفترة التالية للثورة، لعله من الصدف أيضًا أن الشركة المنتجة لهذا الفيلم كان اسمها "أفلام العهد الجديد" لصاحبها فريد شوقي، وبالطبع يمكن أن نستنتج أن العهد الجديد هنا هو عهد الثورة، حيث إن الشركة تكونت عام ١٩٥٣، بينها عُرِض الفتوة في ٢٩/٤/١٥٠. وجدير بالذكر أن الفيلم بطولة فريد شوقي، وتحية كاريوكا، وزكي رستم، وضيفي الشرف: هدى سلطان، ومحمود المليجي.

#### مصطفى كامل:

وكانت الثورة هي بارقة الأمل لفيلم "مصطفى كامل" الذي بدأ العمل فيه قبل الثورة، ولكن لأن العهد الملكي لم يكن يتحمس لتلك النوعية من الأفلام التي تثير الهمة الوطنية، أو تلك التي تتناول حياة رموز وطنية غير الملوك والحكام، فلم يسمح بعرض الفيلم إلا بعد أن جاءت الثورة، وتم السماح بعرض الفيلم في ١٩٥٢/١١/ ١٩٥٢؛ أي في نفس عام ولادة الثورة المصرية.

وهو بالمناسبة الفيلم الوحيد لبطلة أنور أحمد، وشاركته البطولة ماجدة، والفنانون: حسين رياض، محمود المليجي، أمينة رزق، عن قصة الأستاذ فتحي رضوان.

#### الله معنا:

ربها كان أول فيلم تناول الثورة كموضوع أساسي وبشكل مباشر هو فيلم "الله معنا" الذي كتب قصته إحسان عبد القدوس، والذي بدأ أحداثه من قصة الأسلحة الفائدة (التي تضاربت الأقوال حولها في الفترة الأخيرة)، والتي كشف قصتها صحفيًّا إحسان مِن خلال مجلة روز اليوسف، وأضاف لها تشكيل الضباط الأحرار، وعرض الفيلم في الشهور الأولى من عام ١٩٥٥، وقام ببطولته السيدة فاتن حمامة، وعهاد حمدي، محمود المليجي، وشكري سرحان، والإخراج لأحمد بدر خان.

#### ردِّ قلبي:

ويعد فيلم "رد قلبي" من أكثر الأفلام السينهائية عذوبة التي تناولت الثورة، ومن أجملها، ففيه "رقة" الرومانسية، و"عمق" العلاقات الاجتهاعية، ومخاطر العمل الوطني في أوقات الشدة، وسلاسة الأداء التمثيلي لنجومه، وهم باقة من ألمع نجوم السينها المصرية، بدءًا من العملاق حسين رياض، إلى النجوم: شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، الفارس أحمد مظهر، وكهال ياسين، وللأخير قصة سنحكيها بعد سطور قليلة تتعلق بدوره في الفيلم.

والقصة والحوار كتبهما بعمق وعذوبة مدهشين الأديب يوسف السباعي، والقصة باختصار هي قصة رجل من الطبقة الدنيا استطاع أن يقتطع من قوت يومه ليحقق حلمه في ولديه، وهو ما نجح فيه، ونأي للخط الرومانسي في الفيلم، وهو المتمثل في شخصية "على"

شكري سرحان الذي خفق قلبه - وهو ابن خادم القصر (الجنايني) - لابنة الباشا، "وما أدراك ما الباشا في سالف الدهر والزمان!"، وعندما يكتشف ابن الباشا العلاقة بين أخته وابن الجنايني يقوم بطرد الجنايني وليس ابنه فقط، ويهدد ويتوعد فتتظاهر الجميلة أنجي بقبول الأمر الواقع، ولكنها تظل على العهد، ويتدخل شقيق علي بإنهاء العلاقة بينها عن طريق الخديعة رحمة بشقيقه من حب بلا أمل، ومع حريق القاهرة السابق للثورة، يكتشف "علي" الخديعة، ويعرف أن حبيبته على العهد باقية، وفي الوقت نفسه يعرف "علي" حبًا أكبر من حبه لأنجي.. حب الوطن والمبادئ، من خلال كهال يس الذي يكشف له عن أنه أحد قيادات تشكيل الضباط الأحرار، وينضم إليهم "علي"، وتتفجر الثورة، ويكلف بتنفيذ أحد أهداف الثورة، فيرأس لجنة مصادرة أملاك كبار الإقطاعيين، ويذهب إلى قصر أنجي التي تتوهم أنه جاء للتشفي فيها، ولكنها سرعان ما تكشف عن تعاطفها مع مبادئ الثورة، وتفوز بقلب حبيبها، ونفوز نحن المشاهدين بواحد مِن أرق الأفلام الوطنية.

وعندما علم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتفاصيل الفيلم، وأن كمال يس سيقوم بالدور نفسه الذي لعبه ناصر، حرص على الالتقاء به عدة مرات، وناقش معه كثيرًا من التفاصيل كي يخرج الدور والفيلم في شكل يوضح بعض ما كان يجري في كواليس الثورة المصرية.

وفي العام نفسه (١٩٥٧) يقال إن الرئيس جمال عبد الناصر قد استدعى المخرج عز الدين ذو الفقار والفنان فريد شوقي، وناقش معهما ضرورة إنتاج فيلم عن مدينة بورسعيد الباسلة وتصديها للعدوان، وقد كان ذلك في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر، وبالفعل تم إنتاج الفيلم، وعرض في شهر يوليو من العام ذاته، وقام ببطولته فريد شوقي، وليلى فوزي، وشكري سرحان، وزهرة العلا، وأمينة رزق، وحسين رياض، وأحمد مظهر، ورشدي أباظة، وكما هو واضح من فريق العمل أنه قد اجتمع لهذا الفيلم أكبر حشد من نجوم الصف الأول.

#### شيء من الخوف:

عُرض فيلم شيء من الخوف في يوم ٣/ ١٩٦٩، وهو من إخراج حسين كمال، عن قصة الأديب ثروت أباظة، وحوار صبري عزت، والبطولة للنجوم: محمود مرسي، وشادية، ويحيى شاهين.

وعرض الفيلم قبل وفاة عبد الناصر بها يقترب من العشرين شهرًا، وبعد "شيء من الخوف" بنحو ثهانية شهور، وتحديدًا في ١٩٦٩/١٠/١٩ ، عرض فيلم "ميرامار" للمخرج كهال الشيخ، عن قصة نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار ممدوح الليثي، وبطولة: يوسف شعبان، وشادية، ويوسف وهبي، وعهاد حمدي، والوجه الجديد وقتها عبد الرحمن علي، ومِن قبله عُرض فيلم "اللص والكلاب" – قبل ذلك بسبع سنوات – وجميعها أفلام تدخل في بند "السياسة"، وجميعها أيضًا أفلام تنتقد النظام ولا تهادنه، وبرغم كل ما قبل عن الطبيعة القاسية التي حكمت مرحلة ما بعد الثورة، إلا أن فيلها من هذه الأفلام لم يُصادَر، ولم يمنع عرضه، وقد يكون مفيدًا هنا أن نروي حكاية فيلم "شيء من الخوف" – وهي القصة التي قبل إنها تنتقد عبد الناصر شخصيًا – لنوضح موقف السلطة (الرئيس) منها!

فالفيلم يتناول قصة عتريس. الطفل الذي نشأ ليجد جده قائمًا على تربيته على القسوة، ويغرس فيه حب الانتقام، أو حتى الانتقام من الحب، أو إن شئت كراهية الحب (1) وبالفعل يستطيع الجد بهذه التربية أن يغير من معالم شخصية الحفيد الذي يكبر ليتولى تسيير أمور قريته، وينجح في السيطرة عليها وعلى مقدرات أهلها بالكرباج، وبالحديد والنار بخضع له الجميع.

وفي مقابل عتريس نجد "فؤادة" الزهرة المتفتحة التي لا تعرف سوى الحب، والتي يجمعها علاقة حب متبادلة مع عتريس منذ مرحلة البراءة، ورغم ذلك فهي تقف ضده وتتحداه بعد أن لمست قسوته في التعامل مع أهل قريتها، ولا يجد عتريس مفرًا من الزواج منها رغبًا عن إرادتها وإرادة والمدها الذي لا يجد مفرًا هو الآخر من تزوير شهادته ليعلن رضوخ فؤادة للزواج من عتريس. وعندما يشيع النبأ تبدأ الهمسات ثم ما تلبث أن تصبح صرائحا: "زواج عتريس من فؤادة باطل!" وصيحات وهتافات يتمنى معها عتريس لو أصابه الصمم حتى لا يسمعها بعد أن فشل في قطع ألسنة كل الناس، وينتفض أحد المكلومين لقيادة أهل القرية الذين يحاصرون قصر عتريس ويصبون عليه نيران الغضب، التحاصره بين جدران قصره.

قالوا: إن عبريس هو عبد الناصر، وفؤادة هي قلب مصر، والقرية هي كل مصر، وأن هناك تلميحًا لتغييب الدستور وتكميم الأفواه.

واحتدم الخلاف بين "مسامح" في عرض الفيلم، وبين "رافض" لهذا العرض، ومُطالِب بأن يكفي على الفيلم "ماجور"، وشاركوا بذلك في صنع دعاية ضخمة للفيلم.

ورأى البعض أن يرفع الأمر إلى الرئيس عبد الناصر، فأرسلوا له "بكرات" الفيلم، ليتم عرضه عليه ومعرفة هل سيلاحظ أن هناك وجه شبه بينه وبين عتريس أم أن الأمر لا يعدو أن يكون وهمًا في خيال الرقباء. وشاهد ناصر فيلم "شيء من الخوف"، وعلى الفور اتصل بالسيد ثروت عكاشة قائلاً له: "يا ثروت مشّي الفيلم.. الفيلم بيتكلم عن عصابة، طيب لو احنا عصابة كانت الجهاهير خِلْصت منّا مِن زمان". ويبدو أن البعض "صعب عليه" أن يأتي القرار من عبد الناصر مؤيدًا لعرض الفيلم فقالوا إنه ذكاء من عبد الناصر حتى لا يحقق شهرة لصناع الفيلم، أو حتى لا يتسرب إلى الخارج!

#### السادات شاهد على ميرامار:

أما حكاية فيلم ميرامار، فقد حدث أن كلف جمال عبد الناصر، السادات لمشاهدة الفيلم واعتبروه و عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ - بعد أن اشتد الهجوم على الفيلم واعتبروه مهاجمًا لتنظيم الاتحاد الاشتراكي "أحد تنظيمات ثورة يوليو" وباعتبار الفيلم ممثلاً للرجعية، وأنه يسخر من الأوضاع، وبعد أن شاهد السادات الفيلم رفع تقريره إلى عبد الناصر بأن الفيلم ليس به ما يدعو لمنع عرضه!

#### أفلام ما بعد الرحيل:

وبعد رحيل عبد الناصر - تمامًا كما في حالة رحيل أي عهد أو نظام - ظهرت أفلام عديدة تنتقد بعنف، بعضها مجاملة للحكومة الجديدة، وبعضها لأنها حصلت على حريتها الكاملة، والبعض الآخر حاول أن يقدم التاريخ و"التأريخ" لسلبيات مرحلة، ومن الأفلام التي انتقدت بعنف فيلم "الكرنك" الذي أخرجه على بدر خان عام ١٩٧٥ وتقاسم بطولته سعاد حسني، وكمال الشناوي، ونور الشريف، ومحمد صبحي، وفيه تعرية لما سمي بمراكز القوى.

وبعدها انهمر سيل الكتابات المعادية للعهد الناصري، ولكن قليلين مَن انتقدوا الثورة في السينها، ربها لأننا مازلنا نعيش في عصر الثورة.

#### محاكمة عبد الناصر:

ومن الأفلام التي ظهرت وتحوي إسقاطات إدانة لفترة الحكم الناصري، ذلك الفيلم الذي عاد به المخرج الكبير صلاح أبو سيف بعد غيبة طويلة عن العمل، وهو فيلم "البداية" الندي شارك في كتابة الحوار له لينين الرملي عن قصة صلاح أبو سيف في إطار كوميدي سياسي، وفيه محاكمة بالتلميح لثورة يوليو ١٩٥٢، وكانت طريقة أبو سيف في ذلك هي استخدام الإشارات والأسهاء والرموز، مرورًا باستخدام موسيقى الأناشيد والأغاني الوطنية في فترة الستينيات مع تحوير لكلهاتها.

والفيلم باختصار يدور حول طائرة تسقط في الصحراء ليجد مجموعة من الركاب الناجين أنفسهم متناثرين على الرمال، هذه الشخصيات هي تقريبًا عمثلة لفئات المجتمع، ففيها رجل الأعهال والفنان التشكيلي والراقصة والفلاح والطفل والصحفية والرياضي. وتلمع في رأس نبيه بك فكرة السيطرة على واحة يعثرون عليها، بها الماء والثهار والجو الآمن، ويحاول نبيه الحصول على دور الزعيم، وهو ما ينجح فيه عن طريق لعبة الحظ، ويبدأ في استغلال الجميع: الملاكم ليحميه من أعدائه – أعداء الوطن في رأيه – والصحفية لتمجيد أعهاله في صحيفة الحائط التي تصدرها، والفلاح في جني الثهار "التمر"، والباقي يعمل من أجل إنشاء مصنع للخمور من فائض التمر الذي يدخره على حساب اقتطاع جزء من حصة مَن لا يرضى عنه.

هذه هي اللعبة التي تدور حولها حدوتة "البداية"، والتي تحمل تلميحات حول الحقبة الأولى من عمر الثورة المصرية من خلال مجموعة من الإشارات والرموز، وقيل أن صلاح أبو سيف ينتقد شيئًا محددًا من خلال الفيلم، وهو تأكيد الاتهام الموجه لعبد الناصر بأنه سمح لعناصر الثورة المنضادة التي ظلت تترقب الفرصة للانقضاض وتحقيق مكاسبها الخاصة. والتي كانت – سواء وهي تدري أو لا تدري — توجه طعناتها إلى الثورة ومفجرها.

وهكذا كان للسينها دور في تمجيد السلطة أو محاكمتها!!

# فرانك سيناترا: الفنوالانيا

(وانكشفت علاقته بالمافيا بعد ذلك عندما اختطف ابنه [فرانك] من أحد الفنادق، ولم يفرج عنه إلا بعد ثلاثة أيام، وبعد أن دفع سيناترا فدية قدرها [٢٤٠] ألف دولار، واتضح أنها كانت وسيلة للانتقام من سيناترا بواسطة المافيا بعد ساءت العلاقة بينهما)

#### فرانك سيناترا ١٩١٥ – ١٩٩٨:

هذا النجم كان حالة خاصة في تاريخ الفن، وقد كان لطول عمره الفني وحيويته أثر على عمق واتساع رقعة أعماله وإنتاجه، من ملايين الأسطوانات التي تركها في حوزة عشاقه، و ٦٠ فيلمًا سينهائيًّا، وجولات فنية شملت معظم أنحاء العالم، وحلقات خاصة بالتليفزيون، ومئات الملايين من الدولارات، صرف بعضها على الجمعيات الخيرية، وقليلون هم الفنانون الذين استطاعوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه سيناترا.

ونستطيع أن نقول: إن أسلوب سيناترا في العمل كان فائقًا، وكان عطاؤه كنجم يؤكد أن موسيقاه وأغانيه سوف يكون لهما صدى كبير طوال القرن العشرين، وربها ما تلاه من قرون، ما بقيت فنون الصوت.

وقد كان سيناترا فنانًا وإنسانًا قويًا، بغضّ النظر عن التناقضات الموجودة في حياته، وكان متحمسًا لفنه، مدركًا لطبيعة جمهوره، وعلى المستوى الإنساني كان قويًا وسريع الغضب إلى الدرجة التي ألقت بشكوك كثيرة مِن قِبل الجمهور على سيناترا الإنسان.

ولد سيناترا في ١٢ ديسمبر من عام ١٩١٥، وهو إيطالي / أمريكي، كان أبوه ملاكمًا ولعل ذلك أورث الطفل سيناترا بعض صفات العنف والمقاتلة – وتحوّل الأب فيما بعد إلى رجل مطافئ، أما الأم فقد كانت ساقية في أحد المطاعم، وكانت تحب أن تغني للأسرة عند الجتماعها، وكان الجيران معجبون بصوتها، ولقد تأثر سيناترا كثيرًا بأمه في هذا الميل تجاه فن الغناء، وأكد عنده هذا الاتجاه تأثره خلال فترة المدرسة العليا بأحد مدرسيه، وردد سيناترا في شجاعة الأغاني الجهاعية على جيرانه، وظهر على أحد المسارح الأهلية الصغيرة كفنان هاو يغني ويلقي النكات(١)، ويمثل دور مدير مراسم وتشريفات، وهذا يكشف عن جرأة غير عادية يتمتع بها فرانك، وقد تم شطب اسمه بعد إدراجه بفصل دراسي واحد في معهد هوكين عادية يتمتع بها فرانك، وقد تم شطب اسمه بعد إدراجه بفصل دراسي واحد في معهد هوكين الميفن، ولكنه كان قد تعرف على نانسي بارباتو، التي أصبحت فيها بعد أولى زوجاته وأمًا لأطفاله الثلاثة.

وفي عام ١٩٣٩ حدثت أولى المفاجآت في حياته، فقد استمع العازف "ترمبيتر" هاري جيمس إلى واحدة من أغاني سيناترا في محطة الراديو بنيويورك، فاستأجره كمطرب لفرقته، وقد جال سيناترا مع جيمس حتى نهاية العام، حيث قابل عازفين آخرين بقيادة تومي دروسي، واتفق الاثنان في الحال، وترك سيناترا فريقه واتجه إلى دروسي، وهو ما يعد أهم قرار أنجزه سيناترا، وقد لمس دروسي سيطرة سيناترا على نفسه، وعبقرية موسيقاه التي لا تنضب، وطريقة أدائه مع النوتة الموسيقية.

ويقول الخبراء: إن سيناترا كانت له حنجرة قوية تستطيع أن تتناغم مع ١٦ نغمة موسيقية دون أن تحصل على "شهيق"، والأكثر من ذلك أن بناترا كان يؤمن بأن المغني يجب عليه أن "يشخص" الأغنية، لا أن يلقيها كها هي.

وفي سبتمبر ١٩٤٢ قرر سيناترا أن يعمل منفردًا، وارتفع نجمه ولم يتقوقع في هوليوود --بعد أن أصبح نجهًا سينهائيًّا -- ولكنه تجول في سلسلة من الحفلات الموسيقية، كها قدّم حفلات للراديو.

وقد أراد لنفسه في مرحلة من مراحل حياته أن يكون هزليًّا مسلّيًا، ولكنه كان ذا صوت ساخر خيالي. صوت صداح. عميق، جعل الجمهور يصرخ من الانتشاء، أو بالعبارة المختصرة لشركة P. R عنه إنه "الصوت الذي أثار الملايين"، وقد حظي سيناترا بشهرة واسعة في النصف الأول من حياته.

### أسلوب جديد:

\* وأثناء سنوات الحرب العالمية الثانية، التي أعفي منها بسبب ثقب في طبلة الأذن، جاءت له نانسي الزوجة بوجهها المشرق، بأكبر طفلة له، والتي استوحى منها سيناترا نغمات تعتبر من أخصب فترات حياته، فلحن من وحيها أربع أغنيات هي: "عندما يذهب الحب"، "الأغنية هي أنت"، "الحمقى يهرعون"، "وأبدأ الموسيقى"، ثم أضاف إليهم أغنيته "لقد حدث شرخ معك" من وحي علاقته بزوجته نانسي.

وفي ديسمبر من عام ١٩٤٦ اتخذ سيناترا قراره الصعب والخطير عندما منع المراهقين من حضور حفلات للإذاعة، وكان ذلك تمهيدًا لقراره بأن يجعل الأنغام بطيئة لتناسب الفئات العمرية الأخرى، بل وبدأ يغني الكلمات الرزينة. ومشاركة منه للحالة العامة خلال الحرب

العالمية الثانية، فقد غنى موشحات دينية وأغاني شعبية للأمريكان، ووعظ بالتسامح والوحدة القومية، كما في فيلمه القصير – عام ١٩٤٥ – "البيت الذي أحبه"، والذي فاز بجائزة الأكاديمية الخاصة في العام التالي، وبهذا العمل استطاع أن يكسب حب العامة، كما اكتسب احترام الفنانين، فقال عنه مغني البوب "ديوني ورك" إنه أعظم مغن عاش حتى الآن وأضاف إنه – سيناترا – يستطيع أن يغني دليل التليفون و يجعلك تؤمن به.

#### زوجات وعصابات:

ولكن السيدة التي كادت تحطم سيناتراحقًا، هي المثلة النجمة "أفا جاردنر"، التي شعر بضعف شديد أمامها، وكانت علاقته بها – قبل الزواج – سببًا مباشرًا في طلاقه من زوجته نانسي، إلى أن تزوج سيناترا من جاردنر عام ١٩٥١، لينفصل عنها بعد عامين فقط من الزواج، وإن كان الطلاق الرسمي قد وقع بينها متأخرًا في عام ١٩٥٧، وكان فشله في هذا الزواج سببًا في التدمير الكامل له، فقد ظل سيناترا يتكلم عنها في أحاديثه الخاصة بألم وبجرح عميقين، لدرجة أنهم وصفوه بأنه يشعر بالراحة إذا تغير الموضوع بعيدًا عنها، وهذا الرأي كتبته زوجة سيناترا الثالثة "ميافارو" في سيرتها الذاتية بعنوان "مَن الذي سقط بعيدًا؟".

وفي سياق الحديث عن رحلة سيناترا مع الفن والحياة، يجدر الحديث عن تسجيل بداية اللغط الذي ثار حول علاقاته المشبوهة مع جهات عديدة، ليس آخرها السلطة ولا أخطرها المافيا (!).

ففي فبراير ١٩٤٧، واجهته عاصفة عندما انطلق يتخطى الشائعات، فيرحل مع عضو في عصابة سالز لوكينو، وظلت التقارير الصحفية والاستجوابات الحكومية تبحث عنه وتلاحقه، وتضعه مع أعضاء العصابات سيئة السمعة من بوجس إلى جيمي وفرانتينو، وكان شيئًا سيئًا أن تنشر تقارير صحفية للعامة تدين سيناترا كمتقلب ومتذمر، وأنه يقوم بمهاجمة الآخرين لفظيًّا وبدنيًّا، مشيرة إلى رحلته من مساعد نادل إلى ساقي، إلى احتلال لمكانه كأحد نجوم السينها.

وتصنفه لجنة الأنشطة الأمريكية كمتعاطف مع الشيوعية، حيث أجبرته على الحضور إلى واشنطن لإدانته، وتم على إثر ذلك إقصاؤه من الراديو ومقاطعة أستوديوهات MGM له.

قابل سيناترا الأمر بصدمة شديدة حطمت معنوياته، فأغرق نفسه في الخمر، وعانى من نزيف بالزور أثر على صوته تأثيرًا سلبيًّا بليغًا.

إلا أن سيناترا قد قابل الهجوم، بالالتفاف من حوله، وبمحاولة وضع درع له يقيه غدر الأزمات؛ فقد اتجه ناحية السياسة، وساند المرشحين الديموقراطيين، وحارب ضد التمييز العنصري، في الوقت نفسه الذي كان ينسجم فيه مع مؤيدي التمييز العنصري، وإن كان في المساء يحرص على صعود المسرح إلى جوار المغنين السود.

إلى جانب هذا كان سيناترا متعدد العلاقات الغرامية، وشملت مغامراته عددًا من الشهيرات منهن: لانا تيرنر، مارلين ديتريش، ناتالي وود، لورنين باكال، كيتي كيلر، إليزابيث تايلور، وفيكتوريا برنسيبال.

واستمرت جهود سيناترا السياسية؛ فقد ساعد روبرت كنيدي، وكتب من أجله "الآمال العليا" كأغنية تحث المواطنين الأمريكان على انتخابه للرئاسة.

ولكن لم ينس سيناترا طموحه الفني، فقد قدم عام ١٩٦١ مجموعة ألبومات باسمه مثل: "سيناترا في ضوء القمر" و"سيناترا والأوتار".

والمشير أن سيناترا كان يلقَّب بين أصدقائه أمثال: رات باك، دين مارتن وسيرلي ماكلين، بلقب الرئيس.

وفي عام ١٩٦٩ وبعد تسعة أشهر من وفاة أبيه، استدعي للمحاكمة من قِبل لجنة الجريمة المنظمة، ومَثل أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة التي أدانته.

ومع مطلع السبعينيات انضم إلى الحزب التحريري، تاركًا حزب اليمين الذي كان من مؤيديه منذ بداية الستينيات، ثم ظهر عام ١٩٧٧ كمساند للرئيس ريتشارد نيكسون في إعادة حملته الانتخابية، وفي عام ١٩٧٣ أعاد ألبومه "كل العيون الزرقاء هي سوداء" التي فازت بالأسطوانة البلاتينية بعد أن وزعت مليون نسخة، وأذاع التليفزيون العديد من الحفلات الموسيقية التي جذبت إليه مئات الملايين من جميع أنحاء العالم.

وكان له موعد جديد مع الزواج في عام ١٩٧٦، عندما تزوج مرة أخرى من "بربارا فاركس" الزوجة السابقة لماركس براذر زيبو، وهو الزواج الذي استمر أكثر من عقدين من الزمان حتى وفاة سيناترا عام ١٩٩٨.

ولم يتوقف سيناترا حتى وهو في هذا العمر عن صداقته مع السلطة، فها هو يصبح صديقًا مقرَّبًا من الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، ويظهر ليراقص زوجته نانسي ريجان في حفلات خاصة.

وفي عام ١٩٨٣ تشاجر سيناترا مع صديقه "دين مارتن" في مدينة أطلانتك، أثرت نفسيًّا في هذا المغني الذي لم يكن يومًا بهذا الضعف، فانغمس في ألعاب القهار، وابتعد عن المسرح لمدة ١٤ شهرًا.

ثم نجده على جانب من الصورة، صورة الضعف والهوان والاستكانة في خناقته مع دين، نجده على الجانب الآخر في عنفه وعصبيته اللتين عُرِف بهما عندما نشرت الواشنطن بوست مقالاً أغضبه، حيث هدد الجميع في الجريدة بقوله: كل شخص منكم يعتبر نفسه ميتًا"!

ويبدو أن ذلك كان بداية الأزمة الحقيقية بينه بين الصحافة التي انقضت عليه، بمقالات فيها هجوم عنيف، واتهامات قاتلة، وصدرت الكتب، ومنها السيرة الذاتية له التي نشرتها الصحفية كيتي كيلر، وصفت فيها سيناترا بأنه شخص غير مخول للعمل، ولكنه قد يكون بائعًا ممتازا، وفي العام نفسه قام مخرج الرسوم المتحركة دونسبري، وجاري زودو برسم سلاسل من الصور لسيناترا جنبًا إلى جانب مع أعضاء العصابات!

وهنا انفجر بركان من الغضب حول هذا الفنان، بل بالأدق حول فرانك سيناترا، فالحديث في هذه الفترة لم يكن عن سيناترا (الفنان)، بل عن سيناترا الإنسان. المشاغب.. المغامر.. المقامر.. والذي بدأ الربط بينه وبين أفراد العصابات والخارجين عن القانون..

تَحوَّل المجد الذي بناه بسواعد فتية، موهوبة، إلى (عار).. يجب أن يتوارى سيناترا مع كل إشارة من إبهام يوجه إليه.

وما أصعب أن يتحول الحديث من إعجاب وانبهار، إلى غمز ولمز وخزي وعار!

في بالك وقد أصبح الهمس حديثًا بالصوت العالي وفي قنوات إعلامية تتلقف القصة الخبرية المثيرة، والحدوتة الفاضحة، والحقيقة العارية من أية محاولة للتجميل أو التلطيف.. ومن يملك أن يتقدم لتجميل حقيقة قبيحة؟!

ولكن جمال الفن – في رأيي – يأتي من كونه غير قابل للتأثير بالشوائب الشخصية، فكم من فنان سكير، عربيد، أضحكنا ليس على سكره، ولكن بموهبته. ولذلك بقي "سيناترا" وغيره، ما بقيت أعمالهم وإبداعاتهم.

وأنا أكتب هذه السطور، وكلي تعاطف مع هذا النجم، الذي شبّ على الفن.. وشاب على الفضيحة!

سأستمع إلى سيناترا، وسأكتم ما بقي من سيرته الذاتية..

بعضهم قال: إنه كان على علاقة صداقة بزعهاء العصابات.

وبعضهم قال: إنه كان يقدم زعماء المافيا إلى شهيرات السينما والمجتمع!

حدث هذا في الوقت الذي كان فيه سيناترا على علاقة بأعلى قمة في السلطة الأمريكية.. الرئيس الأمريكي كيندي، الذي ساعده سيناترا أثناء حملته الانتخابية وطاف معه الخمسين ولاية يغني له ويمجده، وعندما فاز أقام له سيناترا حفلاً ضخمًا عشية يوم توليه السلطة، بيعت تذاكره بأسعار تتراوح ما بين ٠٠٠١ و ٠٠٠٠ دولار للتذكرة الواحدة، وساهم بالعائد الضخم في ذا الحفل في تغطية نفقات جزء من الحملة الانتخابية التي بلغت تكاليفها أكثر من مليون دولار، بقيمة دولار عام ١٩٦٠

وطبعًا كان منطقيًّا أن يستغل زعاء ألمانيا اسم سيناترا وقربه من السلطة في تمرير بعض الصفقات، واستمر هذا الوضع حتى تسلم روبرت كيندي – شقيق الرئيس – مهام وزارة العدل، وأعلن الحرب على العصابات المنظمة، فجاء اسم سيناترا كواحد من الذين يساعدون هذه العصابات، حتى ولو لم يكن متورطًا في جرائم مباشرة، وجاءت الواقعة التي استند إليها روبرت كيندي في تقريره إلى الرئيس الأمريكي، عندما جاءه تقرير من الشرطة يقول: إن أحد زعاء المافيا يطلب مقابلته بغرض إنهاء المراقبة عليه، وأنه ذكر اسم فرانكي (فرانك سيناترا) كوسيط لهذا الطلب!

وكانت تلك الواقعة كفيلة - خاصة في حالة نظام يخشى على سمعته ويراقبه الشعب - بإنهاء شهر العسل بين سيناترا وكيندي، لكنه لم يَنْسَ لروبرت كيندي - الشقيق - أنه كان السبب وراء هذا الفراق، فعمل ضده فيها بعد في انتخابات عام ١٩٦٨.

وهنا تأتي عبارة قصيرة ولكن لها دلالتها الواضحة في تحديد معالم - أو جزء مهم من هذه المعالم - شخصية سيناترا، عندما تقول الأم: "إن ابني مثلي لا ينسى ولا يغفر".

وفي تقرير (وثيقة) صادر بتاريخ ٣ أغسطس عام ١٩٦٢، جاء أن سيناترا كان على علاقة بعشرة زعماء للمافيا في الولايات المتحدة في الفترة ما بين الخمسينيات وأوائل الستينيات؛ ففي عام ١٩٦١ قدم سيناترا مطلقة حسناء عمرها ٢٨ سنة إلى زعيم المافيا سام جيانكانا، كما قدم له بعد ذلك المغنية فيليس ماك جوير، وكان سيناترا قد ورط جون كيندي في علاقة خطرة مع امرأة تدعى جوديث كامبل كانت على صلة مع سام جيانكانا.

وانكشفت علاقته بالمافيا بعد ذلك، تحديدًا في عام ١٩٦٣، عندما اختطف ابنه "فرانك" من أحد الفنادق، ولم يفرَج عنه إلا بعد ثلاثة أيام، وبعد أن دفع سيناترا فدية قدرها ٢٤٠ ألف دولار، واتضح أنها كانت وسيلة للانتقام من سيناترا بواسطة المافيا بعد أن ساءت العلاقة بينها.

وهـو الأمـر الـذي دعا روبرت كيندي إلى إحكام الرقابة عليه، ثم تحذير كيندي الرئيس من الصداقة معه.

ولطرافة الخبر وإثارته – خبر اختطاف ابن سيناترا ثم القبض عليه – تعالوا نتذكر كيف تناولته وكالات الأنباء وقتها:

الخبر الأول: اختطاف ابن المغني فرانك سيناترا/ بوليس لايتين بأمريكا يطارد المجرمين في الغابات...

وتفاصيل الخبر الذي جاء في الصحف الصباحية يوم ١٠ ديسمبر عام ١٩٦٣ تقول: اختطف رجلان مسلحان ابن فرانك سيناترا المغني المعروف، كان سيناترا الصغير وعمره ١٩ عامًا مع صديق له في فندق على حدود ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وقام رجال البوليس في الولايتين بمطاردة المجرمين في الغابات.. قال صديق سيناترا الصغير ويدعى "جون فوس" أنها كانا في حجرتها حوالي التاسعة مساء وطرق الباب شخص قال: إن معه طردًا لسيناترا. وفتحنا الباب فدخل رجل يرتدي جاكت الانزلاق على الجليد وصوّب نحوهما مسدسه، وبعد أن أخذ كل ما كان معها من نقود أمر سيناترا بالخروج معه، وكان هناك رجل آخر ينتظر في سيارة، وسرعان ما تحركت السيارة فاستطاع أن يلتقط ثلاثة أحرف من أرقامها، ينتظر في سيارة، وسرعان ما تحركت السيارة فاستطاع أن يلتقط ثلاثة أحرف من أرقامها، وأسرع رجال البوليس بإغلاق جميع الطرق المحيطة بالمنطقة التي تسمى "ستيت لاين"، وهمي في ولاية كاليفورنيا في شهر نوفمبر الماضي؛ أحدهما يدعى جوزيف سورس، والآخر توماس كيتنج، وهما من الشخصيات الخطرة إلى أقصى حد"، والكلمات السبعة الأخيرة هي ما تعنينا، ولعله يميل بنا إلى ترجيح انتهاء الخاطفين إلى عصابات المافيا، ولكم أن تلاحظوا الأسلوب الذي تمت به عملية الاختطاف.

وبعد نشر هذا الخبر المثير بخمسة أيام جاء نشر الخبر التالي والأكثر إثارة: (١٥/ ١٢/ ٦٣) "القبض على العصابة التي خطفت ابن سيناترا / البوليس الأمريكي يسترد الفدية من أفراد العيصابة: نجح مكتب المباحث الجنائية الفيدرالي في العثور على خاطفي ابن المغني المعروف فرانك سيناترا، وفي استعادة معظم المبلغ الذي استولى الخاطفون عليه وقدره حوالي ربع مليون دو لار. وقالت وكالات الأنباء إن هذا الحادث أكثر حوادث الاختطاف إثارة منذ الحرب العالمية الثانية. وظهر أن الخاطفين ثلاثة: أحدهم كان زميلاً في المدرسة الثانوية لنانسي أخت سيناترا الصغير المخطوف، والثاني يعمل نقاشًا، والثالث ملاكم محترف".

#### المقائسك:

ولكن هل كان يستفيد فرانك سيناترا من علاقته بعصابات المافيا مثلما استفاد – تأكيدًا – من علاقته بالسلطة ممثلة في الرئيس كيندي؟ لعل الإجابة تكمن في هذه الواقعة..

سبق أن ذكرنا أن سيناترا كان على علاقة قوية بأحد أبرز الوجوه في عالم المافيا، وهو الرجل ذو الوجه القبيح "سام جيانكاتا" الذي يعد خليفة آل كابوني في شيكاغو، وأحد أبرز الرجل في "لاكوستا نوسترا" – نقابة الجريمة العالمية – وهذا الرجل – في أيام العسل بينه وبين سيناترا – كان يفرض حمايته على فرانكي، حتى إن هناك واقعة شهيرة حدثت كان بطلها أحد نجوم الكوميديا في ملاهي لاس فيجاس ويدعى "جاكي مانسون"، وكان هذا الفنان يقدم فاصلاً من تقليد الفنانين في صالات الملاهي، ومن بين النجوم المقلدين كان فرانك سيناترا الذي كان يستخدمه كهادة للسخرية وإضحاك الزبائن بقفشات ساخرة لاذعة، إلا أن هذه القفشات لم تعجب سيئاترا وأثارت استياءه، ونقل هذا الإحساس لصديقه رجل المافيا، وفي اليوم المتالي لإعلان غضبه كان جاكي يجلس في سيارته على قارعة الطريق مع إحدى صديقاته، ليتقدم منه رجل ضخم الجثة، قوي البنيان، ويمد يده عبر نافذة السيارة، بلكمة قوية من يده التي كانت مكسوة بغطاء من الحديد، ليكسر أنف الفنان الكوميدي وفكّه، قائلاً قوية من يده التي كانت مكسوة بغطاء من الحديد، ليكسر أنف الفنان الكوميدي وفكّه، قائلاً في لهجة حاسمة تخلو من أي رحمة: هذا بجرد تحذير فقط، والويل لمن يسخر من صديقنا في لهجة حاسمة تخلو من أي رحمة: هذا بجرد تحذير فقط، والويل لمن يسخر من صديقنا ينطق حرفاً واحدًا مما سمع، أو أن يتهم سيئاترا الذي لا يجرؤ أحد على معاداته!

إذًا فسيناترا كان يريد (الحماية) من عصابات المافيا، أو أنه حصل عليها – ولو بالمصادفة – ولكنه قبلها ورضي بها!

#### دليسل:

ومن الأدلة على علاقته بالمافيا ذلك الكتاب الذي خطه قلم ابنة "سام جيانكانا" نفسه، وتدعى "أنطوانيت"، وصدر تحت اسم "أميرة المافيا"، وفي الفصل الذي يتحدث عن علاقة أبيها بفرانك سيناترا، تقول: إنه كانت بينها علاقات مادية تتعلق بإدارة أحد الكازينوهات في ولاية نيفادا المسموح فيها بلعب القهار، وذكرت – نقلاً عن تقارير وكالة المخابرات الأمريكية (C.I.A) – أن سيناترا كان يستثمر أمواله سرًّا مع والدها "جيانكانا".. وهو اتهام – إن صح فإنه يلقي بتهمة التعامل المباشر بين سيناترا وزعهاء المافيا، وهو نوع آخر من الاستفادة.. المال يا عزيزي!!

وذكاء سيناترا ولباقته هي التي جعلته يرد على سؤال: إنك تعامل رجال المافيا معاملة خاصة، ولك صور معهم، فقال: "مصافحة شخص ومعرفته شيئان مختلفان جدًّا.. إنني لم أكن أعرف حتى أسهاءهم، فكيف لي أن أعرف عملهم أو تاريخ حياتهم؟". وعندما واجهه بتهريب مليوني دولار بواسطة رجل المافيا سيئ السمعة "تكي لوشيانو" رد عليهم: إذا استطعتم العثور على مبلغ المليوني دولار، فإني أهبها لكم!"..

إجابات إن لم تكن صادقة فهي مدربة!

ومن بين الأسئلة التي تثار في حياة سيناترا الشخصية هي: هل كان يعتزم حقًّا الزواج من مارلين مونرو؟

طبقًا لوجهة نظر كتاب جديد هو "سيناترا الإنسان فيها وراء الأسطورة" أن سيناترا اعتزم طلب يد مونرو قبل وفاتها بأسابيع قليلة قائلاً بثقة شديدة: إنه "لا أحد يستطيع أن يقترب منها إذا ما كانت زوجة سيناترا". ولاحظوا هذه الثقة المفرطة التي لا ندري هل اكتسبها من قربه من السلطات السياسية أم من سلطة العصابات؟! وقد ذُكر أن سيناترا حاول أن يشجعها على أن تبدأ حياتها من جديد مرة أخرى، ولكنها ردت بقولها الغامض "ولم المتاعب؟.. إنني لن أكون هنا لفترة طويلة"..

وبعد ذلك بقليل ماتت مونرو.. بيدها أو بيد غيرها!!

## مارلين مونرو.. واللعب مع الرئيس

(الفنان بتكوينه وبطبيعة عمله طموح، وهو يسعى دائرًا إلى [القمة]، والقمة ليس لها آخر، كما أنها لا تتسع لشخصين فكلما صعد إلى [فوق] أدرك أن هناك درجة أعلى لم يصل إليها، ولذلك فهو في حالة سعي دائم، وسفر، وبحث عن المجهول.. يظل كذلك حتى يتوقف بفعل الزمن أو.. يسقط بفعل فاعل)

#### المفكرة الحمراء:

إن أكبر الألغاز في حياة مارلين مونرو، والذي يثير عشرات من علامات الاستفهام حول تورطها – أو عدم تورطها – في نشاط مخابراتي، وفي الوقت نفسه يضع علامات استفهام أخرى حول تورط أجهزة أو سلطات في حادث مصرعها، هذا هو ما قيل عن مفكرتها الحمراء التي ظلت تحتفظ بها حتى لحظة الوفاة المدبرة – سواء بمعرفتها أو بمعرفة آخرين – وكان أحد أصدقاء مونرو وهو الفنان (روبرت سلاترز) شاهدًا على حقيقة هذه المفكرة الحمراء التي اطلع عليها بنفسه عندما اتصلت به مونرو في منتصف يوليو ١٩٦٧، وكشف سلاترز عن بعض محتويات هذه المفكرة فقال: المفكرة كانت تضم معلومات تتعلق بنشاط الحكومة الأمريكية، وخطط الأمن القومي الأمريكي مثل: إقدام إدارة جون كيندي على اغتيال الزعيم الكوبي (فيدل كاسترو) بواسطة عصابات المافيا وبعض المنشقين الكوبين الموجودين على أرض الولايات المتحدة، كها ضمت المفكرة الحمراء الخاصة بهارلين مونرو معلومات عن تورط المطرب المعروف (فرانك سيناترا) مع عصابات المافيا، ومعلومات عن حركة الحقوق المدنية للسود الأمريكيين التي مساعدات أمريكية للمتمردين الكوبيين.

وعندما أبدى سلاترز دهشته من احتفاظ مونرو بمثل هذه المعلومات الفائقة السرية، وتساءل في قلق عن مصدر هذه المعلومات، قالت مونرو: إنها كتبت هذه المعلومات من أجل أن تبحث عن مزيد من التفاصيل حولها لتقرأها!

ولكن هذا الذي قالته مونرو لم يكن مقنعًا لصديقها الذي استدعته في هذا اليوم متوسلة، وقابلته متنكرة، كما لو كان هناك مَن يطاردها.. وبالطبع فإنه لا يبدو مقنعًا لنا أيضًا!

#### التليفون الغامض:

لم يكن هذا هو كل ما كانت تمتلكه مارلين مونرو من معلومات سرية ودقيقة، بل إن بعض أصدقائها بالإضافة إلى بعض المعلومات التي تسربت من التحقيقات في قضيتها تؤكد أن لديها من المعلومات ما يتجاوز الحد المسموح به!

وأكثر من هذا، فإن أحد أصدقائها المقربين كشف عن أن مونرو كانت قد اتصلت به تليفونيًّا قبل انتحارها أو مصرعها، وكشفت له عن معلومات في لحظات ضيق وغضب وفضفضة، ووصف هذا الصديق أسرار مونرو التي أذاعتها له عبر الهاتف بأنه لو كشف عنها لاهتز العالم كله لهذه الأسرار!

وبالطبع فإن هذا الاتصال التليفوني قد انقطع فجأة، وضاع صوت مونرو بدون سبب واضح، مما يعطي إيحاء بأن تليفونها كان مراقبًا (طبعًا)، وهو ما كان يدعوها للاتصال بأصدقائها عندما تود مقابلة أحدهم خارج منزلها، بل إنها كانت تلتقي بهم متنكرة كها سبق الإشارة!

ولم تكن هذه هي كل الألغاز المتعلقة بجهاز التليفون في حياة مونرو، بل من أكبر الألغاز في قي قصتها أنه قد تم اكتشاف مقتلها بينها هي تمسك بسهاعة التليفون، مما دفع بالكثيرين ومنهم صحفيون - لأن يحاولوا الحصول على شريط التسجيل الخاص بمكالماتها الأخيرة عن طريق شركة الاتصال، وكانت المفاجأة أن هناك من سبقهم إلى هذا بناءً على طلب من روبرت كيندي، وقيل في ذلك الوقت إن الذين قاموا بالمصادرة هم قسم العمليات القذرة في وكالة المخابرات المركزية فرع لوس أنجلوس.

والمشير في الأمر أن الـذي احتفظ بأشرطة تسجيلات المكالمات الأخيرة لمونرو هو وليم باركر الذي كان يبتز بها روبرت كيندي من أجل تنفيذ وعد الأخير له بأن يكون رئيسًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI".

فهاذا كانت تحتوي هذه الأشرطة؟ ومع مَن كانت مونرو تتحدث لآخر مرة في حياتها؟ وما هو وجه الخطورة من جراء هذه المكالمات؟

تشير الدلائل إلى أن مونرو أصبحت خطرًا على السلطة بها كانت تعرفه وتخزنه، سواء في مفكرتها الحمراء أو في ذاكرتها، وهي ذاكرة شابة لفتاة لعوب - لا أمانَ لها - في السادسة والثلاثين من عمرها؛ أي في سن المغامرة والمقامرة واللعب بالنار، خاصة لمن يمتلك طموح

نجمة وصلت إلى رأس القمة المدببة، بالإغراء.. والعري.. واقتحام أسوار المنوع، ولكنها لا تكتفي بذلك، بل تبحث في سماء الشهرة عن مزيد من النجومية، وتلهو في بلاط السلطة غير عابئة بالمخاطر التي تحيط بها من كل جانب، رغم أن أطراف ثوبها قد احترقت بالفعل، ولكنها رأت في المخاطر تسلية، وظنت أن في النيران دفئًا.

#### الأزمـــة:

ولكن.. إذا كنان لندى مونرو كنل هنده المعلومات الحساسة والمخيفة عن آل كيندي، فمعنى ذلك أن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة حميمة ودافئة. فها الذي عكّر صفو هذه العلاقة؟!

بداية، فإن العلاقة بين الفنان والسلطة هي علاقة مصالح، ولا يمكن أن تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك؛ فالفنان يريد السلطة من أجل أن ترفعه وتسانده وتعلي من شأنه، وتضفي عليه بعضًا من نفوذها، والسلطة تستخدم الفنان على اختلاف درجات الاستخدام؛ إما بفنه، وإما بدائرة علاقاته.

#### ولكن..

هناك حدود يجب أن يقدّرها الفنان بذكاء، فيعرف الخط الأحر الذي عليه ألا يتجاوزه، فإذا تعدى هذا الخط ففيه نهايته.. مع اختلاف النهايات؛ تبعًا لمدى تجاوز الفنان، ومدى خشونة السلطة! وتطبيقًا لذلك على قصة مونرو مع السلطة، يتضح أن أزمتها مع الرئيس الأمريكي الأسبق (جون كيندي) قد تفاقمت عندما غنّت في عيد ميلاده - في شهر مايو السابق على مصرعها - "عيد ميلاد سعيد يا سيدي الرئيس"!

ومع انتشار هذه الأغنية تحولت الهمسات إلى أصوات عالية تتكلم عن علاقة مونرو الدافئة بالرئيس الأمريكي، فخرجت العلاقة من حيز الغرف الضيقة إلى الشوارع والبيوت والطرقات حتى وصلت إلى كل الآذان.

وتهددت المصالح السياسية للرئيس الأمريكي، وأصبحت المكانة الاجتهاعية لآل كيندي في خطر، والمستقبل السياسي دائهًا أهم وأبقى من النزوات في حياة السياسي المحنّك، فصدرت على الفور الأوامر العليا بإجبار مونرو – مهما كانت إغراءات اللقاء بها – على عدم الاتصال بالرئيس، سواء كانت اللقاءات حية أو صوتية، وتم إبلاغها بالقرار بطريقة فيها قسوة وفظاظة.

والغريب والمثير أن شقيق كيندي - بوبي - حاول أن يستغل بُعُد مونرو عن الرئيس، بأن يقيم معها علاقة من نوع خاص هو الآخر، إلا أن مونرو قابلت ذلك بازدراء ورفض شديدين.

وتم تسريب خبر مفاده أن مونرو كانت تسعى لتطليق جون كيندي - الرئيس - من زوجته جاكلين كيندي - الشهيرة بـ "جاكي" - لتتزوج هي منه، ولعله كان في مخيلة مونرو - إن صحت هذه الرواية - قصة السندريلا التي جاءت من القاع لتتزوج من الأمير الذي تحدّى مِن أجلها التقاليد الصارمة.

وكان لصدور هذا الأمر الرئاسي بمنع مونرو من الاتصال بالرئيس الأمريكي أثر سلبي، أصابها بشرخ نفسي عميق، استلزم مزيدًا من العقاقير المهدئة طلبًا لبضع ساعات من النوم الهادئ الذي حال اضطرابها الشديد بينها وبينه.

#### ماكياج كامل:

كانت مونرو تدرك أنها رمز للأنوثة الطاغية، وأن هذا هو – أساسًا – سر شهرتها، وسبب إقبال المشاهدين والمعجبين عليها، رجالاً ونساءً؛ إذ وجدوا فيها المرأة التي تهتم بإبراز أنوثتها طوال الـ ٢٤ ساعة يوميًّا، وأنها المرأة التي تعرف كيف تفتن الرجال دومًا، ولذلك كانت أغرب وصية لمونرو أن طلبت من الماكيير – أخصائي التجميل – الخاص بها أن يعمل جاهدًا على إدخالها القبر بكامل ماكياجها؛ لتبدو ملِكة متوَّجة حتى وهي في طريقها إلى المقابر.

#### حتى في الموت!

لقد طلبت من الماكيير ذلك قبل وفاتها بعشر سنوات؛ أي في عام ١٩٥٢ ، وكانت قد أجرت عملية استئصال للزائدة الدودية، ولم يعجبها الشحوب الذي كانت عليه بسبب إجراء هذه العملية البسيطة، فطلبت من ماكييرها القيام بواجبه، ثم أوصته بتلك الموصية عند وفاتها، وظلت تذكّره بها كلها حانت الفرصة لذلك!

والغريب أن النجمة القتيلة التي دخلت مقبرتها ملِكة في كامل ماكياجها، لم يتقدم أحد من أسرتها لاستلام جثمانها!

ودُفنتُ مونسرو إلى جوار اثنتين من أمهاتها بالتبني هما: جريس ميكي جودارد، وأنا لوار التي كانت مونرو تناديها العمة لوار.

#### قنبلــة:

وفي ملف ماركين مونرو "الأمني" مذكرة غاية في السرية، صادرة عن مكتب المباحث الفيدرالية في مدينة مكسيكو سيتي، تحمل عنوان "مارلين مونرو.. قضية أمنية"، وهي من إعـداد القـسم (C) الخاص بمكافحة الشيوعية، والمذكرة مؤرخة بتاريخ ١٩٦٢/٧/ ١٩٦٢ أي قبل ثلاثة أسابيع من نهاية مونرو - بالانتحار أو بالتصفية - وقد تضمنت المذكرة تناول المشاكل السياسية الدولية، ومن بينها الدمار والفزع الذي تسببه "القنابل النووية الهيدروجينية"، وكان هذا هو أول تسريب لهذا الخبر الذي انتقل إلى السوفييت، فقد كان هذا الـنوع مـن القنابل غير معروف حتى هذا الوقت. أيضًا أشارت المذكرة إلى العلاقة التي كانت تجمع بين مونـرو مـع العمـيل الـسوفييتي فاندربلت فيلد، وطبقًا لِما جاء في كتاب "الجريمة الكاملة.. مارلين مونرو.. الموت بأمر الرئيس"، مِن أنَّ "هناك وثيقة صادرة عن قسم مكافحة الجاسوسية بوكالة الاستخبارات المركزية (C.I.A) تحمل توقيع "جيمس جيسوس أنجلتون"، تشير إلى زرع معدات للتنصت الإلكتروني داخل منزل مارلين مونرو، في الوقت نفسه يُكشف ملف فاندربلت فيلد في الفترة من يونيو إلى يوليو ١٩٦٢؛ أي قبل إجراء تفجير القنبلة الهيدروجينية الأمريكية، ويعزز هذا الأمر الشكوك في حقيقة الدور الذي لعبته مونرو أثـناء علاقـتها الغـرامية العاصـفة مع الرئيس وشقيقه"، وكذلك أوضحت التقارير أن عددًا كبيرًا ثمن هم على علاقة وثيقة بهارلين يشتبه في كونهم جواسيس محترفين عجزت المخابرات الأمريكية عن الإيقاع بهم، وهذه المعلومات تم الكشف عنها بالفعل بعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق.

وكانت هذه المعلومات أشد انفجارًا من القنبلة الهيدروجينية في وجه الرئيس الأمريكي جون كيندي وشقيقه بوبي.

هذا كله لا يفسر ولا يبرر ما حدث لمونرو يوم ٤ أغسطس ١٩٦٢ وبثته وكالة الأسوشيتد برس في هذا النبأ العاجل:

"مارلين مونرو.. الشقراء الجميلة.. النموذج المشرق للمرح ولحياة هوليوود، ماتت بصورة مأساوية بعد أن عثر عليها عارية في السرير، وهي تقبض بإحدى يديها على سهاعة الهاتف، وعلى مقربة منها زجاجة حبوب منومة فارغة من محتوياتها". وأضاف النبأ: "مارلين

مونـرو التـي كانـت في الـسادسة والثلاثـين عانـت لفترة طويلة من اضطرابات نفسية، وثمة احتمال لانتحارها"!

إن الخبر يحمل تلميحات انتشرت لفترة طويلة حول انتحار مونرو عن طريق تعاطيها لجرعة هائلة من عقار منوم، ولكن المعلومات التي تم الكشف عنها وشارك في تحليلها الحاسبات الآلية العملاقة قالت: إن نسبة الـ ٤٠٥ ملليجرام من "الباربيتيوريت" التي وجدت في الدورة الدموية لمونرو، كانت تتطلب أن تبتلع مونرو ما بين ٥٢ إلى ٨٩ حبة من هذا العقار عن طريق الفم، في حين لم يعثر على أثر لهذه المادة السامة في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة. وتوصل التحليل إلى ضرورة أن وصول هذه المادة كان عن طريق الحقن، وأن ذلك لا بد أنه تم بطريقة بارعة حتى لا تظهر آثار الوخز في شرايين مونرو.

هذه المعلومات وتحليلها العلمي الدقيق لو صحت، فإنها تكون الدليل القاطع على أن وفاة مونرو كانت عمدًا ومع سبق الإصرار والترصد، والفاعل هنا محترف لمثل هذه النوعية من العمليات القذرة..

فمَن قتل مارلين مونرو؟

قبل أن نتحير في إجابة هذا السؤال القديم، علينا أن نسأل أولاً:

ماذا كانت مارلين مونرو تريد.. من الفن، ومن السلطة؟

بل وماذا يريد النجوم والنجهات الذين حذوا حذوها وحاولوا اللعب مع الكبار؟

"ترخدل الله"

\* \* \*

# مدر للمولف

#### صدر للمؤلف

- ١- محمد عبد الوهاب.. نساء وألحان.
- ٢- المُغني.. قصة صعود عمرو دياب.. (دار الخيال)
  - \*- ألعاب مصرية. (صادر عن دار الهلال)
    - ٤- الفنانون والمخابرات
      - تحت الطبع:
- ١ جورج سيدهم والثلاثي .. ٤ عامًا من الضحك.
  - ٢- موسوعة ألعاب الطفل المصري.

### فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 0      | قبل أن تقرأ                                             |
| 11     | الفصل الأول: الفن في خدمة السلطة                        |
| * 1    | الفصل الثاني: أسمهان لغز الأميرة والملك                 |
| ٣٣     | الفصل الثالث: كاميليا بين السينها والتجسس               |
| ٤٥     | الفصل الرابع: برلنتي عبد الحميد والزواج من المشير       |
| 00     | الفصل الخامس: ميادة الحناوي: غيرة أم تجسس؟!             |
| 70     | الفصل السادس: عبد الحليم حافظ مأذا أعطته السلطة؟!       |
| Y0     | الفصل السابع: مواجهة ساخنة بين المشير وحليم             |
| ۸۳     | الفصل الثامن: العندليب والمخابرات                       |
| 19     | الفصل التاسع: ميم اللبنانية واللعبة مستمرة              |
| 94     | الفصل العاشر: كنترول النجمة (س)                         |
| 99     | ألبوم الصور                                             |
| 114    | الفصل الحادي عشر: سعاد حسني هل قتلها الموساد؟!          |
| 144    | الفصل الثاني عشر: عملية سمير الإسكندراني                |
| 144    | الفصل الثالث عشر: مريم فخر الدين تواجه صلاح نصر!!       |
| 129    | الفصل الرابع عشر: السينا و الثورة أفلام "مع" أفلام "ضد" |
| 104    | الفصل الخامس عشر: فرانك سيناترا: الفن والمافيا          |
| 179    | الفصل السادس عشر: مارلين موثرو واللعب مع الرئيس!        |
| 177    | صدر للمؤلف                                              |
| ۱۸۳    | الفهرس                                                  |





### النتانق والكابرات

أصارحكم.. أننى فى أثناء بحثى للمادة الرئيسية لهذا الكتاب، كنت أتوقف طويلا قبل تحليل كل شخصية فيه.. كنت أحاول التعاطف

مع كل بطل لحكاية من حكايات هذا الكتاب.

كنت أشفق على بعضهم..

نعم كان يحدث هذا. كنت أتوتر وأنا أسرد سطور كل فصل وكأننى أكتب سيناريو لفيلم سيخرجه من جديد نجم أفلام الإثارة «الفريد هتشكوك»... كان يحدث هذا وربما أكثر.

ولكن التعاطف لم يكن يأتينى فى معظم هذه الحالات. لقد تصور بعض الفنانين أنهم يستطيعون اللعب مع الكبار.. السلطة والمخابرات – بل إن بعضهم كان أكثر تهورا فحاول اللعب مع سلطة من نوع أخطر مثل عصابات المافيا!

وهذه نجمة الإغراء اللعوب التي ظنت أنها مادامت تستطيع رفع ذيل فستانها دون خجل ليلتقط المصورون صورا تذكارية لملابسها الداخلية ظنت واهمة أنها تستطيع بنفس السهولة أن تفضح بلدا بحكامها!

وفى مصر حاول البعض اللعب مع الكبار تقليدا لنجوم هو ليوود الكبار، أو محاولة للانغماس فى «لعبة» أو بحثا عن الإثارة والمتعة أو طلبا لشهرة أو نفوذ...

(والحكايات أكثر من مثيرة....



130

22









